## ألبيرتم مورانيا

# معابات الطقس العار

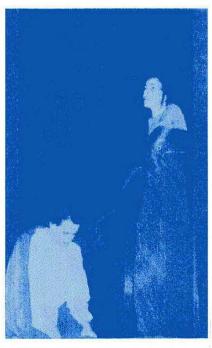

Bibliotheca Alexandrina
0197458

قصص ترجمها خالد الجبيلي 8

## ألبيرتم مورانيا

# معابات الطقس العار



Bibliotheca Alexandrina
0197458

قصص ترجمها خالد الجبيلي 8

ألبيرتو موراهيا

## دعابات الطقس الحار

0EN.Y 1.G

قصص

ترجمها عن الانكليزية خالد الجبيلي

- دعابات الطقس الحار
  - -- قصص
  - ألبرتو مورافيا
- ترجمها عن الانكليزية خالد جبيلي
  - -- غلاف نديم أدو
  - إخراج وتنضيد دار القبس
    - الطبعة الأولى 2000
  - عن دار عبد المنعم ـ ناشرون

جميع الحقوق محفوظة

# حار عبد المنعم لل الشرون مؤسسة ثقافية تعنى بنشر الأدب والفكر العربي والعالمي سورية - حلب - هارع التوتلي - تلفاكس 2214 512 - ص.ب 6567

### ألبرتو مورافيا

م**قدمة** ا بلد "

أديب إيطالي

ولد "ألبرتو مورافيا" في "روما" ١٩٠٧ تعلم في طفولته اللغات الفرنسية والألمانية والإنكليزية وعمل في شبابه مراسلاً أجنبياً لعدة صحصف في

"لندن" و"باريس" وأماكن أخرى وخلال حكم الفاسي "موسيليني" منعت كتبه. اختبا في الجبال إلى أن تحررت "إيطاليا" في أيار ١٩٤٤.

وضع ''مورافيا'' قاعدةً لأدبه واستطاع أن يلتزم بها منذ وضع أول رواياته ''المستهترون'' التي تناول فيها الجانب المترف من مجتمع ''روما'' فكان نصيبها أن صادرتما الحكومة الفاشية في ذلك الحين.

والقاعدة المنوَّه عنها هي أن يحلل الحياة حوله من النواحسي النفسية والفلسفية والاجتماعية. وبناء على هذا واجه "مورافيا" من السلطة الفاشية صعوبات كثيرة إذ عُدَّت رواياتُه نقداً للمجتمع الذي انتعشت فيه الفاشية في "إيطاليا" وكانت قصته مع هذه السلطة ، قصة الكاتب الحر الذي رفض بذل مواهبه للفاشيين ، وأن يسير في ركابها بل أصر أن يضيف إلى الأدب الإيطالي ثروة حديدة تجعله يساير آداب الدول الأوروبية

الأخرى وجاوز بذلك كل ما برجو إذ استطاع أن يسير بالأدب الإيطـــالي جنباً إلى حنب مع الأدبين الفرىسي والإنكلـــيزي اللذيــن كــانت كــلُّ الظروف تساعدهما على الانطلاق الحر، وخاصة بعد قيام الحــرب الكونيــة النانية.

نال "مورافيا" أكبر جائزة إيطالية عام ١٩٤٥ عن روايته "أحوسنينو" أو "الخطيئة الأولى" ويرى بعض النفاد أن هذه الرواية تنــــاولت بصراحــة ظاهرة التطور في المجتمع الإيطالي. ولم يتزلق "مورافيا" في قصصه ورواياتـــه هذه إلى الابتذال، وإنما هو محلّلٌ نفسيٌ ثاقبُ الملاحظـــة يتصـــدّى لعــلاج موضوعات شائكةٍ كان يتهرّب منها كتيّر من الكتّاب.

في مجموعتنا القصصبة هذه "دعامات الطقس الحار" نرى أنه يصــور الحياة ويحلّل نواحيها النفسية والاجتماعية حيث يرى في هده الحالات غبر ما نرى فيركّز عليها ويتعمّقُ في فــهم شخصياقا ويُنطقها كأنها أناس حقيقيون من هذا المجتمع ويترك مهمة علاجها لأصحاب هذا العالاج ممـن تخصّصوا في تلك النواحي . فهو كالعالم الذي يرتاد الميادين العلمية ليمَــهد السبيل إلى المخترعين.

وغنيٌّ عن البيان أن هذه النصوص التي تتضمنها المجموعة يربط بيمها في الحياة والأسرة والنفس البسربة حيث يأخذ بها الكاتب مصعِّداً إلى البساطة الواقعية غير المعقدة بعبداً عن الهاوبة.

ومما يكاد يُجْمِعُ عليه كتير من النقاد المنصفين ، أن مؤلفات "مورافيا" ستظل مورداً ثراً يمدُّ الأدبَ الابطاليَّ المعاصرَ والعالميَّ بما كان يفتقده ، أعــــني بالقصة والرواية التي تحلّلُ الأخلاف والسلوك والطبـــــاع والنفــس ، وبـــهذا

اكتسب شهرةً عالميةً ، جعلته بفوز ىنقدبر كبير جعل مؤلفاتِـــه تُـــتَرْحَمُ إلى معظم اللغات الحيَّةِ ومنها العربية.

وقد آثرت دار عبد المنعم - نـــاشرون - حــين اختــارت قصصــاً " لورافيا" - أن تكون ملائمةً للذوق العربي ومقاربةً لجوًّه وحياة أفراده.

وستلمس عزيزي القارئ ذلك في أكثرِ قصص هذه المجموعة فهي تكاد تكون عربيةً لولا الأسماءُ الأحببةُ لأبطالها.

ويسرُّنا أننا قدمنا إليك باقةً من أدب ''ألبرتو مورافيا'' مترجمةً ترجمــــةً كاملةً وأمينةً وممتعةً.

الناش\_\_\_\_\_ا

### المشي خلال النوم

يعرف الجميع أن زوجي لا يعمل شيئا، في حين أقوم أنا بعمل كل شيء. لكني أجانب الحقيقة إن قلت إن زوجي لا يعمل شيئا. فهو يعمل أشياء كثيرة جداً. بل إنه أكثر الرجال الذين عرفتهم في حياتي انشغالا وانهماكاً. لكنه مشغول بماذا؟ إنه مشغول، على الدوام، برسم الخطط لاصطياد النساء. إنه باختصار منهمك في خداعي. هل يمكن لامرئ أن يتصور أن إقامة علاقات غرامية مع عدة نساء في آن وأحد: إذ كان على علاقة شمانية منهن في الأونة الأخيرة يعني أنه لا يغعل شيئا؟ إن من يقر بذلك لا يعرف تماما ماذا تعني إقامة علاقات غرامية، حتى لو اقتصر الأمر على التفكير دائما في خداعي، وتحايله لإخفاء هذه العلاقات عني، وعن النساء اللاتي يقيم معهن علاقات غرامية، كي لا يُفتضر المرئ، ويَنْعَثْنَهُ بعدم الإخلاص. لذلك فإن زوجي بحاجة إلى كل لحظة من وقته، حتى لو كان وقت فراغه، بل حتى لو حَررَمَ لجفانه من النوم.

لقد احتمات خياناته لي خلال السنوات الخمس الأولى من زواجنا، لكني قررت أخيراً أن أنتقه منه، وعلى الرغم من أنه كان بوسعي، في كلل حال، أن أطلب الانفصال بشكل رسمي، إلا أن عيبا واحداً يتملكني كان يَحُولُ دون ذلك. فقد كنت أحبه، وكلما خانني أكثر، ازداد حبي له اضطراما. وما دمت غير قادرة على الانفصال عنه بسبب حبى له، شرعت أفكر بطريقة غريبة كي أنتقم

منه. باختصار: قررت أن أقتل زوجي.

من عداداتي الغريبة المشيّ وقت النوم، ففي أغلب الأحبان، أنهض ليل من سريري، أنحني قليلا، وقد غشى وجهي شحوب مميت، وعيناي الكليلتان تحدقان، وقد تناثر شعري الأجعد على كتفي، أرفع يدي وأمسك المشلح وأباعد طرفيه واسعا، وأبدأ السير في أرجاء البيت. ويعلم زوجي وخادماتا "لينا" بهذه العادة، ويحرصان على عدم إيقاظي.

وفي العادة أطوف أرجاء البيت، وأجول في الغرف وأفتح الأدراج ، فأخرج منها الأشياء وأبعثر ها. كما أني أتحاشى دائما الارتطام بقطع الأتاث بشكل يثير الدهشة، ثم أقفِلُ عائدةً إلى سريري. كما أن بعض الجيران على علم بهذه العادة، فقد خرجت في إحدى الليالي من البيت وقرعت جرس الشقة المجاورة لنا.

وكما هو معروف، يمكن للإنسان الذي يسير في نومسه أن يؤدي أشياء بالغة الدقة والتعقيد في نومه، والتسي تتطلب منه مهارة ووعيا فائقين لو كان مستيقظاً. وفي الواقع، فإن الشخص الذي يسير في نومه، يشبه الممثل الذي يؤدي دوره على خشبة المسرح، فيتقمص الشخصية التي يمثلها، حيث تتملكه في هذه الحالة، مواهب فائقة، وتكبت مواهب أخرى. كما أن الحلم الذي يحلمه والتمثيل في حالة الممثل ويتحب فائقيه في حالة الممثل ويشحذ أحاسيسه، ويجعل حركاته في حالة الممثل ويذلا من القيام بالأشياء التي أجريها بالمشي وقت النوم؛ وبدلاً من القيام بالأشياء التي أجريها على عادتي، مثل تحريك الكراسي، وفتح الأبواب، والعبت في الأدراج ، سأقوم بكل بساطة بقتل زوجي بإطلاق في الأدراج ، سأقوم بكل بساطة بقتل زوجي بإطلاق النار عليه من المسدس. إذ يمكن للسائر في نومه أن يفعل النار عليه من المسدس. إذ يمكن للسائر في نومه أن يفعل

أيَّ شيء: وفي جميع الأحوال، فإن إطلاق النار من مسدس أسهل من السير بين الأفاريز بيدين ممدودتين. وكأن شيئا لم يكن، ساعود إلى سريري في غرفتي لأجد نفسي، عندما أفيق في صباح اليوم التالي، أرملة، فتنتابني حالة من الياس والحزن يَسْهُل تصديقُهُمَا.

قررت أن أنقد خطتى بسرعة، وفي مساء اليوم المحدّد، (إذ ادَّعى أنه سيتناول طعام العشاء مع عدد من زملائه الذين تخرَّجوا معه في الكليـة نفسها، وأكـد عـدم وجـود أي عنصر نسائي)، بالرغم من أنى كنست واثقلة من أنسه في صحبة إحدى خليلاته. بعد العشاء، أمضيت أربع ساعات في غرفة الجلوس، أدَخّن وأشاهد التلفزيون وأتصقّح الجرائد و المجلات. انتابني شعور بالتوتر، وسرى الخَدَر في جسمى. كان رأسى خاوياً من أيَّةِ فكرة: لعلني كنت أمرُّ فيسى إحدى حالات السير في النوم. عاد زوجي عند الساعة الواحدة، و إمعاناً في إهانتي، لم يُكلُّف نفسه عناءَ القاء أية نظرة إلى غرفة الجلوس ليلقى على التحية ويقبلني ڤيلة النوم. بل اتجــه مباشرة إلى غرفة نومه، وأوصد الباب. هرعت إلى غرفتي. فخلعتُ ثيابي، واستلقيت علي السرير، وأمضيت أربع ساعات أخرى أدَخِّن في الظلام. ومن الغرابة أن المرء لا يجد متعة في التدخين إذا لم يشاهد الدخان وهو يتصـــاعد دوائسر في سماء الغرفة.

وعند الساعة الخامسة، كما كنت قد حدّ ثت مسبقا، نهضت من السرير. فنزعت قميص النوم، ثم تلقّحت بالمشلح. وهذا ما كنت أفعله كما يبدو عندما كانت تنتابني إحدى حالات السير وقت النوم. إلا أنني هذه المرة، توجّست في نفسي خيقة. لأني كنت أشعر بثقل مسدس زوجي، الذي أخذته ذلك اليوم من

الخزانة التي يحتفظ به فيها، في قعر جيبي، انتابتني حالة من التردد، غير أن إرادة قوية، كتلك الإرادة التي تدفع الممثل وهو يهم بدخول خشبة المسرح، دفعتني، توجّهت نحو الباب، فتحته ومشيت في الممر، لم يكن ممرا بكل معني الكلمة. فقد كان ممرا ضيقا تحقه الخزائن والرفوف المكتظلة بالكتب من الجانبين، ونحت الضوء الخافت الصادر عن مصباح أو مصباحين، اندفعت إلى الأمام متشنّجة مثل تمثال من المرمر، ورحت أتهادى وأنا ممثلئة فخرا، وعيناي تُحَدِّقان، وشعري الأشعث يتطاير، أمسكت بكلتا يدي طرفي المشلين، وفتحته تماما، ودفعت صدري السي الأمام، وراسي إلى الخلف. بهذه الطريقة، كنت أسير في نومي، كما ذكر ليي زوجي و "لبنا" مرات عديدة.

أخذت اتقدم خطوة حتى وصلت إلى نهاية الممر، حيث كانت تقع غرفة نوم خادمتنا "لينا". وهي امرأة سلافية، فارعة، نحيفة، متقدمة في العمر. إذ أردت أن تراني كي تكون شاهدة من طرفي. أدرت مقبض الباب ببطع شديد. فتحت ورحت أجيل النظر داخل الغرفة. كنت أقصف أمام الغرفة متشنجة أشبه بالموتى.

كانت مفاجأة كبيرة بانتظاري. فمن خلل الضوء المنبعث من الممر، رأيت سرير "لينا" مجعداً وخالياً. وكانت الأغطية مرمية على أحد طرفيه، كان "لينا" المنبعة على أحد طرفيه، كان الفري قد غادرت الفراش منذ مدة قصيرة. ولسبب لا أدري كنهه، اعتراني شعور مفاجئ بالشك أن جزءاً من خطتي قد باء بالإخفاق.

غذذت خطاي وجسدي متشنج كأنني إنسان آلي. القيت نظرة إلى الحمام الذي تستخدمه "لينا" ثم الحمام المخصص لنا. فلم أجد أحداً. تساءلت أين

يمكن أن تكون قد ذهبت في الساعة الخامسة صباحاً؟!
استمر شكي أن الحقيقة يشوبها خطأ غامض. لكني عزمت على المضي في تنفيذ خطتي دون شهادة "لينا". عاودت السير في الممر، وقمت بنفس الحركات التي كنت أنفذها خلال سيري في نومي: توقفت. سحبت كتابا من الرف بشكل عشوائي. فتحته تظاهرت بقراءته، ثم أعدته إلى مكانه. عملت كل ذلك أملا بأن يراني أحد (ولكن من؟).

اقتربت من باب غرفة زوجي. أدرت المقبض بحدر فتحت الباب تطلعت إلى الداخل انتابني الذعر عندما وقعت عيناي على "لينا"، "لينا" التي لم أجدها في غرفتها، والتي على الرغم من تقدّمها في السنّ كانت مفعمة بالنشاط والحيوية. كانت هناك مستلقية على سرير زوجي. وكان ظهر ها العاري ذو العظام الناتئة، ورأسها المكسو بسالشعر الأصفر الأجعد متجها نحو الباب. كانت تتكئ على أحد كوعيها، ترمق زوجي بسعادة بالغة. أما زوجي، فقد كان مستلقياً على ظهره، وقد أسند رأسه على المخدة. كان صدره عارياً من دون غطاء.

مرة أخرى شعرت أن ثمَّة خطأ يعستري خطتي، فلم يكن فسي حُسباني أن أرى مسا أراه الآن، كمسا لسم يكن بالإمكان التنبُّوُ بما حدث. بَيْدَ أنه لسم يكن أمسامي الوقست الكافي لتمحيص هذا الشعور المزعج.

تخيانة زوجي الجديدة، التي يصعب تصديقها، مع خادمتنا. مع امرأة متقدمة في العمر. مع امرأة يمكن اعتبارها واحدة من أفراد الأسرة. إنسان قد أوليته تقتي المطلقة، وكنت أتصور أنه يتعاطف معي. كان لا بد من إنزال العقوبة لهذه الخيانة الضارية التي لا يمكن احتمالها.

أمسكت المسدس القابع في قعر جيبي، أخرجتــه ببـطء وصوبته نحو السرير. ثم أفقت.

كنت أقف إزاء النافذة، متكئــة بمرفقـي عنـى حافـة النافذة، أجيل النظر في الحديقة. كانت تبـدو أمـامي شجـرة لبلاب تغطي الجدار. وكان بإمكـاني رؤيـة إحـدى زوايـا الحديقة، بسبب الضـوء المنبعـث مـن مصبـاح الشـارع، مقعد مرمري حال لوئــة إلـى السـواد بفعـل الشجـيرات الرطبة المحيطة به، والحــوض ذو النـافورة، وهـي تبـث الماء المندفع من فرجـة فـي صخـرة اصطناعيـة فـيرتفع في الهواء كشريط رفيع جدأ، وقـد انعكـس عليـه الضـوء. في الهواء كشريط رفيع جدأ، وقـد انعكـس عليـه الضـوء. أكثر لحظات الليل هدوءا وســكينة. ولـو لـم أكـن أسـمع صوت النافورة، لظننت أنــي أحلـم. سـرت فـي جسـدي قشعريرة، عندما هبــت نسـمات بـاردة، فشـددت المشلـح حول صدري. وعلى حين فجأة تبينـت أنــه لـم يكـن فـي حيـي مسدس.

كان واضحا أن نوبة السير في النوم قد انتابتني. ففي نومي، نهضت عن السرير. توجهت إلى النافذة. فتحت النوافذ، ورحت أنظر إلى الخارج. لكن ماذا عن الخطة التي أعددتها لقتل زوجي، وأنا أتظاهر بالسير في نومي؟ لا بد أن ذلك لمي يكن سوى حلم داخل حلم. فقد حَلَّمْتُ أنني اتظاهر أني احلم، وأني أسير في أرجاء البيت، كما لو كنت في حُلْم. غير أن شيئا ما خلال حُلْمي، جعلني أدرك أني لم أكن أتظاهر أني أحلم. لقد كنت أحلم فعلا. ولكن بماذا أحلم؟ بالعلاقة الغرامية الني لا يمكن تصديقها بين زوجي و "لينا". الوهم المجنون ، الغيرة التي تتملكني.

إلا أنه لا يو جد ثمَّة شيءٌ مؤكد. فقد خطر لي أن زوجي

قد وصل في خلاعته إلى حد إقامة علاقة مع خادمة متقدمة في السن. لعلي اطلقت النار عليه بالمسدس، ولعلي رميث بعد أن أطلقت النار عليه.

عدت إلى غرفتي. واستيقظت أخيراً. مَــنْ بوسعه أن يقول الحقيقة؟ إن الخلط بيـن الغـيرة والسـير فــي النـوم، والأوهام التي راودتنــي لـم تــترك مجـالاً لأن أنبــذ هــذا الاحتمال. اعتراني الخــوف الآن، وخشيـت أن أبتعــد عــن النافذة كي اتأكّد من حقيقة ما جرى. تســمرْ ثُتُ فــي مكـاني، وأنا لا أزال أتكئ على حافة النافذة، وأتطلـع إلــي الحديقــة. لعلى كنت احلمُ ولمّا أستيقظ بعد.

### زوجتي لا تقول لا أبداً

كي أعطيكم صورة واضحة عسن شخصية "أديل"، سأروي لكم ما حدث في ليلة زفافنا: فبعد انتهاء حفلة العشاء التي أقمناها في أحد المطاعم في "تريستفر"، وبعد تبادل الأنخاب والأمنيات الطيبة، وإلقاء القصائد؛ وبعد المعانقات وذرف الدموع من قبل حماتي، انطلقنا إلى منزلنا في شارع "ديل أنيما". ها قد أصبحنا الآن زوجا وزوجة، وكان قد اعترانا شيء من الخجل وسرعان ما بدأت أخلع سترتى حالما دلفنا إلى غرفة النوم.

وفيما كنت أعلقها على ظهر الكرسي، قلت لها "أحسر الجليد بيننا" إن ذلك يجلب الحظ... "هل الحظت؟ لقد كنا ثلاثة عشر شخصا على الطاولة". كانت "أديل" قد انتهت من خلع حذائها الجديد الذي سبب الما لقدميها، ووقفت أمام المرآة تتطلع ألى صورتها المنعكسة. أجابت على الفور بطريقة تتم عن السرور، كما لو أن ما قلته قد أزال خجلها فورا: "لا.. يا "جينو".. كنا اثني عشر.. عشرة ضيوف ونحن الاثنان... وهذا يعني إننا كنا أثنى عشر".

كنتُ قد أحصيت عدد المدعوين عندما كنا في المطعم كي أعرف عدد الطلبات بدقة وكان عددهم ثلاثة عشر شخصا، وهذا ما جعلني أقول "للودوفيكو"، أحد الشهود الأربعة على زواجنا، "إنه يوجد ثلاثة عشر شخصا،

وآمل ألا يكون ذلك فالا سيئا" فأجابني: "لا، أبدأ، على العكس، فإن ذلك يجلب الحظ السعيد".

جلست على حاقة السرير ورحت أخلع بنطالي، وأجبتها بهدوء شديد: "أنت مخطئة... فقد كان هناك ثلاثة عشر مدعوأ.. وقد تنبَّهْتُ إلى ذلك تماماً، وافتُ انتباه "لودوفيكو" إلى ذلك". لم تَحر "أديل" جوابا في لحظتها، لأن رأسها ونصف جسدها كانا عالقين داخل ثوبها الذي كانت تخلعه، وهي تشده إلى الأعلى.

ولكن ما أن فرغت من ذلك، قسالت دون أن تنظر لحظة واحدةً لتستعيد أنفاسها: "لقد عددت بشكل خاطئ... فقد كنا ثلاثة عشر في الشارع ولكن عندما ذهب "ميو" أصبحنا اثني عشر". كنت قد أصبحت الآن في سروالي الداخلي، ولا أعرف لِمَ انتابني غضب مفاجئ، فصحت في وجهها "تبا لك وللاثني عشر... وما دخل "ميو" في كلّ هذا؟؟... أقول لك: إني عددت جميع المدعوين إلى الحفلة". فقالت وهي تتجه نحو الخزانة لتعلّق توبها: "هذا كل يعني أنك عندما عددتهم، كنت قد شربت حتى ثملت... هذا كل ما في الأمر".

"ماذا تعنين \_ شربت حتى ثملت \_؟ فأنا لم أشرب سوى كأسين فقط". فأجابت: "في جميع الأحوال، كان في الحفلة اثنا عشر شخصا، وأنت لا تذكر ذلك، لأنك كنيت سيكران، وإن ذاكر ثك تخدعك". "من كان سكران؟ ... ماذا تعنين عشر". لقيد كنا ثلاثة عشر". فردّت: "أقول لك إننا كنا اثني عشر" "ثلاثية عشر". "اثنا عشر".

كنا الأن نقف وجها لوجه، وفي وسط الغرفة أنا في سروالي الداخلي، وهي في تنورتها الداخلية. أمسكتها من ذراعها وصحت في وجهها "ثلاثة عشر" إلا أني غير ت رأيسي

على الفور، ورحت أدمدم وأنا أحاول أن أضمّها إلى "ثلاثية عشر أو اثنا عشر ... ماذا يهم ... أعطني قبلية الآن". ألقيت بنفسها على السرير، ولم تمانع في منحي القبلة، إلا أنه ما أن قاربت شفتاي شفتيها حتى همست : "نعم ولكننا كنا اثني عشر". ورَبّت واقفا على قدمي وابنعدت عنها. وقفت في وسط الغرفة وصحت "إنها لبداية سيّئة ... إنك زوجتي ويجب عليك أن تطيعيني. فإذا قلت لك: إننا كنا ثلاثة عشر، فهذا يعني أننا كنا ثلاثة عشر، ويجب عليك ألا تعارضيني". عندها نهضت عين السرير، وصاحت بصوت حاد :" وأنا زوجتك، أو على الأصح السرير، وصاحت بصوت حاد :" وأنا زوجتك، أو على الأصح مكذا سأكون ... لكننا كنا اثني عشر ". "خذي إذن، كنا ثلاثة عشر" وهكذا صفعتها على خدها أول صفعة، ويا لها من صفعة رنانة.

بداً لوهلة أن "أديل" أصابها الذهول، ثم هُرعت نحو باب غرفة الجلوس. فتَحَسَّهُ ووقفت هناك وراحَت تصرخ: كنا اثني عشر... دعني وشأني الآن ... إنك تشير اشمئز ازي". واختفت وراء الباب. بعد هنيهة من الدهشة مما حدث، ثبت إلى رشدي، واتَّجهت نحو الباب. صحِت طرقت توسات ولكن لم يند عنها صوت واحد. وكانت النتيجة أنني أمضيت ليلة زفافي وحيدا، أغفو وأفيق، وأنا مستلق على السرير مرتديا نصف ثيابي. وأظن أنها فعلت الشيء نفسه، ونامت على الأريكة في غرفة الجلوس.

وفي اليوم التالي اتَّققنا على الذهاب لزيارة أمها، وهناك سألتها عن عدد الأشخاص الذين كانوا في الحفلة، فتبيَّنَ أننا كنا أربعة عشر، وكان هناك صبيًان أمضيا معظم وقتيهما يلعبان تحت الطاولة. فعندما أحصيت عدد المدعوين، كان أحد الصبيَّيْن تحت الطاولة، وعندما

عَدَّتُهم :أديل" كان الصبيَّان قد اختفيا. وهكذا كان كلانا محقاً، غير أن "أديل" كانت مخطئة زوجة.

حدثت بعد ذلك أمور وأشياء لا حصير ليها، أظهرت فيها "أديل" ذلك الجيانب المشاكس مين شخصيتها. فقيد كانت مغرمة إلى حد الهوس بالجدال حول أي شيء وإن كان تافها. فإذا قلت لها: "أبيض" قالت: "أسود". وليم تسلم، ولم تعترف قط أنها كانت مخطئة. وإذا أردت أن أسرد هذه القصص، فلن تنتهي: فعلى سبيل المثال، أصرت في أحد الأيام أنها لم تتلق مصروف البيت، وبعد جدال دام ما يقرب من أربع وعشرين ساعة دون توقف أو ملل، وجدت النقود مركونة على حافة النافذة الصغيرة في المغسلة تتسم الهواء العليل.

وعلى كلّ حال فقد استمرّ النقاش لأنها أصرت على أني أنا الذي ركن النقود على حافة النافذة، في حين أثبيت لها، بإيراد عدد من الوقائع والإثباتات، بأن ذلك كان من ضيرب المستحيل، وأنها ذهبت إلى تلك البقعة الصغيرة المظلمة، بعد أن أخذت منى النقود وليس قبلها.

أو في تلك المرة، عندما أصرت بعنادها المعهود عليه الله "السندور" النادل في المقهى المقاب لبيتا، لديه أربعة أطفال، في حين كنت متأكّداً أنه كان لديه ثلاثة أطفال. ورحنا نتجادل مدة أسبوع كامل لأن النادل كان في إجازة. وعندما عاد اكتشفنا أنه كان لديه ثلاثة أطفال عندما بدأنا الجدال، وأصبح لديه أربعة الآن بعد أن حَظِيَ بمولودٍ جديدٍ. وبالطبع، فقد كان ذلك أمراً في غاية السخافة.

وكما يحدث عادة في مثل هدذه الأمسور، كنت في بعض الأحيان على صواب، وفي أحيان أخرى، كانت هي على صواب. إلا أن الشيء الدي حاولت عبثاً أن

أفهمها إياه، هو أنه ليس من المهم أن يكون المررء مصيبا، الأ أن ولعها في الجدال حَوْلُ أيِّ شيءٍ وإن كان تافها، سيؤدي إلى تدمير كل شيء في حياتنا. غير أنها كانت تجيب على ذلك: "إنك لا تريد زوجة بل خادمة". وهكذا أصبحت علاقتنا، نتيجة جدالها المستمر، مشحونة ومتوترة، وكنت كلما هممت أن أقول شيئا لها حول موضوع لا يقبل الجدل مثل "إن اليوم مشمس" يجتاحني الغضب عندما يخطر لي أنها ستعارضني؛ وبالفعل، كانت تقول رداً على ذلك ودون تردد "آه... لا يا "جينو"... فالشمس ليست مشرقة اليوم بل إن السماء يا "جينو".. فالخيوم". فآخذ قبعتي، وأندفع خارجا من البيت ملبدة بالغيوم". فآخذ قبعتي، وأندفع خارجا من البيت فسأنفجر غضبا.

ذات يوم، وبينما كنت أسير في شارع "ريبيت" التقيت "بجوليا" الفتاة التي كنت أغازلها قبل أن أتعرف "بأديلا" بمدة وجيزة. غير أني كنت قد سئمت منها بسرعة لأنها لمم تكن تتمتع بشخصية مستقلة، فكانت توافقني على كل شيء أقوله لها، ولم تقل مطلقاً إني كنت مخطئاً، حتى عندما كان بوسعاعمى أن يجدنى مخطئاً.

اما الآن، وبعد أن تزوجت من امرأة تتمتع بشخصية مستقلة ونعمت بذلك، شعرت بالندم لأني لم أتزوج "جوليا" التي كانت تقطر رقة وحلاوة، وانتابني شعور" عميق بالندم لأني قضلّت أديل" عليها. غمر ثني سعادة كبيرة عندما التقيثها هذا الصباح، لا لشيء إلا لأنها تختلف في شخصيتها عن شخصية "أديل". وعندما حاولت توديعي بحجة الذهاب إلى السوق، طلبت منها البقاء قليلا والتحدث كي أحظيى بمتعة رؤيتها وهي توافقني على كل شيء. كانت لا تزال جميلة، ولم

تعارضني قط. وكي أختبرها قلت لها: "ألا تشعرين بالندم لأنك عاملتني بهذه الدرجة من السوء؟ هل أدركت أني أفضل مسن كثير من الرجال؟؟ أخبريني، لماذا لم ترغبي في الزواج مني؟" علما أني على يقين من أن ذلك لم يكن صحيحاً. فقد كنتُ أنالذي تركّثها، وقلت لها آنئذ: "إني لا أعبا بالنساء الطيّعات جداً من أمثالها". لكني وددت أن أسمع ردها علسى هذه الإدانة الكاذبة المجحفة. عندما سمعتني المسكينة، وأنا أقول لها ذلك، فغرت فمها من الدهشة.

من المؤكَّد أنها كانت تريد أن تردُّ أنسى أنا الذي عاملها بغاية السوء \_ وهذا صحيح \_ وأني أنا الذي هجرها. بَيْدَ أنها كشف ت عن حقيقة شخصيتها وقالت بصوتها العذب الرخيم: "تجينو"... لا بعد أنه كان ثمَّة سوء تفاهم... لقد كنت مغرمة بك، ولو كـــان الأمـر بيـدى لما تركتك أبدا". وستلاحظون أنسها لم توجمه لي اللوم لأنى كذبت عليها، كما كانت سينفعل "أديك"، بيل أخذت تحاول تبرئة نفسها، وكي تدخل السرور الي نفسي، أقررت أن جزءاً من ذلك الخطأ ربما كان يقع علي. أطلقت ضمحكة مشوبة بالمرارة عندما تذكرت الحماقة التي أرتكبتها إذ فضَّلْتُ "أديل"عليها... ثم قلت لها وأنا أداعب خدها الأسيل: "أعرف أن الخطأ يقع على بالكامل، واسعوء الحظ لم يكن ثمة سوء تفاهم... إن الخطا بأكمله يقع على كاهلي... لقد قلت لك ذلك دون أن أعنى ما أقول... بل لأرى كيف سيكون ردك"، داعبت خدها ثانية، فاكتسي وجهها بالحمرة من البهجة، وابتعدت مسرعاً. غير أنني قبل أن أنعطف عند ناصية الشارع، التفتُّ إلى الدوراء. كانت ما تزال واقفة هناك على الرصيف وحقيبتها تتدلي من يدها وهي تحدِّق بي، وقد ملأتها الدهشة والحيرة.

في أو اخر أيار تقريبا، ذهبت أنا و "أديل" إلى "فريجن" كي نسبح. كان الشاطئ مهجورا، وكانت الهماء زرقاء صافية، والشمس متالقة تبهر الأبصار بأشعتها، لكن الرياح كانت تهب بقوة على مستوى منخفض. رياح قوية لاسعة، محملة بحبات الرمل. وكانت الأمواج قرب الشاطئ تهدر بقوة. أمواج زرقاء وبيضاء تعلو فوق بعضها بعضا، وتتصادم ثم تتلاشى، وكان الزبد الأبيض يتناثر على بعد مسافة قلبلة داخل البحر.

قالت "أديل" إنسها ترغب في القيام برحلة في القارب، بالرغم من أن البحر لم يكن رائقاً، بل في حالة هياج. وكي لا أرفض طلبها، وأسمع ما لابد مسن سسماعه من أن البحر هادئ ولطيف جداً، اسستاجرت على الفور قارباً. كنت أرتدي لباس السسباحة بينما كانت "أديل" ترتدي ثيابها كاملة. وخشية الدخول معها في جدال عقيم، لم أطلب منها أن تخلع ثيابها. دفعنا المشرف قليلا في الماء. ورحت أجدتف بقوة بكلتا يدي فوق الأمواج الهادرة، وما إن ابتعدنا قليلا في الماء حتى بدأت أجدف ببطء وسهولة أكثر فقد كنت أحرص على مواجهة الأمواج من مقدمتها، لأني إذا لم أفعل ذلك فمن المحتمل أن ينقلب بنا القارب.

كانت "أديل" تجلس في مقدمة القارب، تعلو وتهبط مع حركة الأمواج وعلى حين غِرَّة، عندما تطلعت إليها ورأيت أنها ترتدي ثيابها كاملة، وتذكرت أني لم أجرؤ على نصحها بخلعها، وارتداء لباس السباحة اعتراني المغضب، واجتاحتني رغبة في أن أخبرها بسأني التقيت "بجوليا". وفيما كنت أجدف، أخذت أحكي لها كيف أناسى أردت أن أختبر شخصية "جوليا"، وكيف أنها

لم تعارضني. أصغت "أديسل" بينما كان القارب يعلو ويهبط مع الأمواج العاتية، وفي النهاية قالت بهدوء: "أنت مخطئ، إذ أن الخطأ يقع بكامله على عاتقها... فهي التي تركتك".

أحكمت قبضتي بقوة على المجدافين لمواجهة موجة كبيرة جدا، وأجبتها بغضب: "ومسن قسال لك إنسي أود أن أعرف؟ ... أنا الذي أفهمها ذات مساء أنه لم تعد لي رغبة بها... حتى إني أذكر المكان جيداً ... فقد كنا في "لنغتيفر". كان شعر "أديل" يتطاير في الهواء، وأجسابت وفي صوتها نبرة خبيثة: "كالعادة، فأنت لا تذكر جيداً... فهي التي هجرتك... لقد قالت: إن من طبعك حب الشجسار والخصسام، وهذا صحيح تماما، وأنها لم تكن تشعسر أنسه بإمكانها أن تعيش معك".

- \_ لكن من أخبرك بذلك؟
- ــ هي التي قالت لي بعد بضعة أيام من زواجنا.
- ــ هذا ليس صحيحاً. لقد قالت لك ذلك لتداري خيبتــها، تعرفين قصة الثعلب والعنب الحامض.
- ــ هي التي فعلت ذلك يا "جينو". لا تكن عنيـــدا، وقــد أكدت لى أمها ذلك.
  - أقول لك إن هذا غير صحيح... فأنا الذي تركها.
    - ــ لا ... هي.

لا أعرف كيف تملكني الشيطان وقتئد ... فقد كنت أحتمل أن تعارضني في أي شيء سوى هذا الأمر. وأخال أن كبريائي الرجولي قد استحوذ علي. تركت المجدافين ووثبت واقفا على قدمي، ورحت أصرخ: "أنا الذي تركتها... أقول لك ذلك وكفي... ولا أريد أن أسمع المزيد من الجدال حول هذا الموضوع،

وأقسم أنه إذا تفوهت بكلمة أخرى فسأضربك بالمجداف على رأسك".

\_ جَرِّب فقط ... إن غضبك لـــهو دليــلٌ علــى أنــك مخطئ... إنك تعرف تماماً أنها هي التي تركتك.

\_ لا ... أنا الذي تركها.

كنت واقفا الآن في منتصف القارب، وكنت أصيح \_ كي تسمع صوت \_ وكان هدير الأمرواج \_ وكان القارب يعلو ويهبط. وعندما تركت المجدافين، أخذ القارب يميل جانبا.

أذكر أن "أديل" استوت واقفة كذلك، وراحت تصيح في وجهي: "هي"، وكانت تضع راحتيها حول فمها، وكأنهما مكبر للصوت. في تلك اللحظة، ارتفع جدار هائل من الماء، أخضر شفاف كالزجاج، يعلوه زبد أبيض. علت فوقنا ثم انثالت الأمواج داخل القارب وغمرتنا.

وجدت نفسي ملقى خارج القارب، وبقدرة قدر لم ينقلب القارب. غصت على الفور إلسى الأسفل، وشعرت بالمياه الهائجة تشدني من قدمي نحو الأسفل. غصت إلى القعر، وابتلعت قدرا من الماء، ثم عدت أطفو إلى السطح ثانية، وأنا أصارع التيار وأنادي "أديل". عندما تطلعت حولي وجدت أن القارب أخذ يبتعد عني، وأنه كان خاويا، ولم تكن ثمة دلائل تدل على وجود "أديل" عليه. ناديت اسمها ثانية، ورحت أسبح باتجاه القارب ون أن أعي ما كنت أفعله.

كان القارب يبتعد أكثر وأكثر مع ضربات الأمواج المتلاحقة، وفي كل مرة كنت أنادي فيها "أديل" كان الماء يملأ فمي. وقلت إن من العبث متابعة القارب بعد

أن أيقنت أن "أديك" لـم تكن فيه، واستسلمت أخيراً، ورحت أسبح بشكل دائري بحثاً عن "أديك". إلا أني لم أجد أثرا لها، ولم أكن أرى سوى الأمواج، وهي تلاحق بعضها بعضاً باتجاه الشاطئ.

بدأت قوتي تخور، واعتراني شعور" بالخوف من الغرق فأخذت أسبح نحو الشاطئ. ولم تمض مدة طويلة حتى أحسست أن قدمي تلامسان قعر البحر، على الرغم من ابتعادي عن الشاطئ. وقفت ورحت أصرخ.

وما هي إلا دقائق حتى شاهدت قارباً يندفع نحوي. وفي تلك اللحظة رحت أنظر حولي لعلي أجد أشرا "لأديل". لكن البحر كان خاليا على امتداد بصري، ولم أكن أرى سوى القارب الخاوي وهو ينجرف بعيدا، والمجدافين منفلتين.

رُحْتُ أنتحبُ وأصرحُ: "أديل... أديا" مرات عديدة بصوت منخفض، وكأني أقول ذلك لنفسي. وبدا لي أن هدير الأمواج قد ردت علي "كانت هي" كما لو أن صوت "أديل" التي تلاشت يحلّق في السهواء، لا تزال تعارضني. ثم وصل المنقذون، وأمضينا أكثر من شاكث ساعات ونحن نبحث عنها، إلا أن جسد "أديل" اختفى، ولم يعشر عليه إلا في صباح اليوم التالى أو خلال الأيام التي تلت ذلك.

وهكذا أصبحت أرملا... وبعد مضي عسام استجمعت شجاعتي وذهبت للقاء "جوليا". قسادتني أمها إلى غرفة الطعام، وعندما دلفت إلى الغرفة قلت لها: "جوليا... لقد جئت لأسالكِ: إذا كنت ترغبين في أن تصبحي زوجتي".

احمر وجهها، وغمرتها السعادة، وأجابت بصوت

ناعم لذيذ: "لا أقول: لا، أبدأ ... لكن يجنب أن أرى أمني أو لا". ذهلت من ملاحظتها الأولى، ثنم أحسست أن كلمة "لا أقول: لا، أبدأ" فألا حسنا.

تزوجنا، وإذا أردت أن ترى زوجين يعيشان في وئام تام تتعال وانظر إلينا. فقد بقيت "جوليا" دائما كما كانت عليه ذلك الصباح عندما أجابتنى: "أنا لا أقول: لا، أبدا".

#### الرضيع

عندما قامت المشرفة الاجتماعية من جمعية رعاية الطفولة بزيارتنا، وجَّهَتْ إلى زوجتي السوال نفسه الذي كانت تطرحه على الجميع: "لماذا أنجبنا عدداً كبيراً من الأطفال إلى هذا العالم" أجابتها زوجتي التي لم تكن يومها في مزاج رائق: "لو كنا نملك قدراً كافياً من المال، لذهبنا إلى السينما في كل مساء. ولكن بما أننا لا نملك مالاً، فإننا ننام مبكّرين وهكذا يأتى الأطفال".

عندما سمعت السيدة هذا الجواب، ارتبكت ومضت دون أن تَديسَ بكلمة. بعد ذلك لمنت زوجتي وقلت لها: "إنه لا يصبح أن نقول الحقيقة دائما، وإنه إذا تعيّب ن عليك قولها، فيجب أن تعرفي أو لا مع من تتعاملين".

عندما كنت شابا، وقبل أن أتروج، كنت أتسلى بقراءة الأخبار المحلية في الصحف التي كانت تصف جميع أنواع المصائب والنكبات التي يمكن أن تصيب البشر مثل السرقات وجرائم القتل والانتحار وحوادث الطرق، ولكن الشيء الذي بدا أنه لا يمكن أن يحدث لي، من بين كل تلك النوائب، هو أن أصل إلى تلك الحالة التي تطلق عليها الصحف "وضعٌ يُرثى له".

شخص شدید البؤس، یستحق الرثاء والعطف دون أن یجد ملاذاً. وکما قلت، کنت وقتئذ شابا، ولم أکن أعرف بعد معنی أن يُعبِلَ المرء أسرة كبيرة.

أما الآن ولدهشتي العظيمة، فقد آلت أوضاعي شيئا فشيئا إلى الحالة التي يطلقون عليها "وضع يُرشى له". فقد كنت أقرأ مثلاً: أن بعض الناس كانوا يعيشون في إملاق، وهاأنذا أصبحت أعيش الآن في فقر مُدْقِع، أو أنهم يعيشون في بيت ليس له من صفات البيت سوى السمه.

وهاأنذا الآن أعيش في "تورامالانشيو" مع زوجتي وأطفالي السنة، في غرفة لا يوجد فيها إلا عدد كبير من الفرش الممدودة على الأرض، وعندما تهطل الأمطار، كانت تهطل علينا كما لو كنا جالسين على مقاعد في شارع "ريبيتا". أو كنت أقرأ: أن تلك المرأة البائسة، اتخذت قراراً إجراميا وهو أن تتخلص من ثمرة حبها بعد أن اكتشفت أنها حامل.

وهانحن الآن نتّخذ هذا القرار أيضاً. إذ اتفقنا أنا وزوجتي، بعد أن اكتشفنا أنها حامل للمرة السابعة، أن نضع طفلنا الجديد في إحدى الكنائس، ونعهد به إلى أول شخص يعثر عليه. وقررنا عمل ذلك فرور تحسن الطقس وانتشار الدفء.

نتيجة للمساعي الحميدة لإحدى السيدات الطيبات، الدخلت زوجتي المستشفى لتضع وليدها. وعندما تحسّن وضعها الصحي، عادت إلى البيبت مع الطفل، وما إن دلفنا إلى الغرفة حتى بادرتني قائلة: "هل تعلم أني أفضّل البقاء في المستشفى بالرغم من كونه مستشفى وعدم العودة إلى البيت". إلا أنه ما أن تفوّهت بهذه الكلمات، حتى أطلق الطفل صرخة قوية كما لو أنه كان يفهم معنى كلماتها.

كان صبياً جميلاً، قوي البنية ذا صوت حاد. وكان يَحْرِمُ

الجميع النوم عندما يستيقظ في منتصف الليل ويجهش في البكاء. عندما حلَّ أيار وأصبح الجو دافئًا.

وأصبح بإمكان المرء أن يخرج دون ارتداء معطف، هممنا بالذهاب إلى "روما". أمسكت زوجتي الرضيع وضمته إلى صدرها، وكان مقمطا بكمية من الأسمال البالية تكفي لتركِهِ بأمانٍ في حقلٍ مكسوِّ بالجليد.

وعندما وصلنا إلى المدينة \_ ربما لتداري ما جئنا من أجله \_ أخذت تتحدث من دون توقف، وقد بدا عليها الإنهاك وهي تلهث، وكان شعرها مفترشا على كتفيها، وعيناها جاحظتان تكادان أن تخرجا من محجريهما.

وفي مرَّةٍ تحدثنا عن مختلف الكنائس الني يمكننا أن نترك طفلنا فيها، حيث قالت: "إنها يجب أن تكون كنسية يؤمّها الأغنياء، لأنه إذا ما أخبذ ابننا رجل فقير فمن الأولى أن نحتفظ به لأنفسنا". ثم أخذت تلحُ فيما بعد أنها يجب أن تكون كنيسة مكرَّسة للسيدة العذراء، وذلك لأن للعذراء ابنا ولذلك فسيكون بوسعها تفهم أمور معينة وستمنحها الأشياء التي ترغب فيها. وجدت طريقة الحديثِ هنده مملة وأثارت حنقي وذلك لأني كنت أشعر بالخزي أيضا ولم تسرُق لي الفكرة التي نحن بصددها.

لكني رحت أقول لنفسي: "إنه يجبب أن أحافظ على رباطة جاشي، وأن أبدو هادئا وأن أثير الحديب بطريقة حيوية". أبديت عدة اعتراضات وذلك كي أقاطع تدقّق كلماتِها ثم قلت: "لديّ فكرة ... لماذا لا نضعه في كنيسة القديس بطرس؟"، ترددت لحظة ثم أجابت: "لا، إنها كنيسة واسعة جداً، ومن الممكن أن لا يراه أحداً... من الأفضل أن نحاول في تلك الكنيسة الصغيرة الواقعة في

شارع "كوندوتي" حيث توجد تلك المحلات الجميلة... حيث يؤمُّ الأغنياءُ تلك المنطقة إنه المكانُ المناسبُ".

استقلينا الحافلة. جلست واجمة وسط الركاب. وكانت بين الفَيْنَةِ والفَيْنَةِ تعيد ترتيب القِماط، وتشده حوله أو تكشف عـن وجهه بحذر، وتمعن النظر إليه.

كان الطفل يغطُّ في سُباتٍ عميو، وكان وجهه الوردي يغوص في ذلك القماط. وكان يرتدي مثلنا ثياباً مهلهلة؛ والشيء الوحيد الأنيق الذي كان يرتديه هو قفازاته الزرقاء الصوفية. وبالفعل فقد كان يمد يديه للسي الأعلى، وكأنه يسعى لإظهار هما. نزلنا في "لاركو غولدوني"، وعلى الفور أخذت زوجتي تتكلم.

وقفت أمام واجهة محل صائغ، وقالت وهي تشير إلى الجواهر المعروضة على الرفوف المغطاة بمخمل الجواهر: "انظر ما أجملها... إن الناس الذين يقطنون هذا الشارع يأتون إلى هنا ليشتروا المجوهرات وأشياء جميلة أخرى، أما الفقراء فلا يأتون إلى هذا المكان أبدا... وخلال تجوّلهم بين المحلات يدخلون إلى الكنيسة ليصلوا قليلا... عندها سيجدون الطفل وهم في غمرة السعادة سياخذونه".

قالت ذلك وهي و اقفة أمام الجواهري، وهي تمسك الصبي و تضمه بقوة إلى صدرها. كانت عيناها واسعتين، وكانها تحدّث نفسها، ولم أجرؤ على معارضتها.

دلقنا إلى الكنيسة. كانت صغيرة مطليّة بالدهان، حيــــــث تبدو جدرائها مثل مرمر أصفر، وفيها محراب مرتفع، وأماكن عديدة للصلاة.

قالت زوجتي إنها تذكر هذه الكنيسة بشكل مختلف، لكنَّهَا الأَنَ وبعد أن رأتها للمرة الثانية، لم تعجبها علي الإطلاق. ومع ذلك، فقد غطست أصابعها في الماء المقدَّس، ورسمت

إشارة الصليب، وراحت تتمشى ببطء في أرجاء الكنيسة، وهي تضمُّ الصبي إلى صدرها، وهي تتفحَّصنها بإمعان شديد، وبدت على وجهها أمارات الامتعاض والشعور بعدم الثقة. كان نور خفيف يتسرَّب من أحد جوانب الكنيسة. وكانت تتفحَّص كلَّ شيء حولها، المقاعد، المحراب، الصور، لتتأكَّد من أن الكنيسة مكان لائق كي تترك الطفل فيه. أما أنا، فكنت أقف على بُعْدِ خطوات منها أراقب الباب.

وفجأة دلفت سيدة شابة فارعة ترتدي ثوبا أحمر، وكان شعر ها أشقر كالذهب. جَتَات على ركبتيها، وكان شعر ها أشقر كالذهب. جَتَات على ركبتيها، فانحسرت تنور ثها الضيّقة. ولم تتجاوز صلائها دقيقة واحدة. إذ استوت واقفة ورسمت إشارة الصليب على صدرها، وخرجت دون أن تتطلّع نحونا. أما زوجتي التي كانت ترمقها فقالت فجأة: "لا، ... إنها ليست جيدة. إن الناس الذين يؤمّون هذه الكنيسة ياتون بسرعة كهذه الصبية ليمتعوا أنفستهم بالتفرج على المحلت، هيا لنذهب من هنا". و هُرعَت إلى الخارج بسرعة. اجتزنا مسافة لا بأس بها في طريق عودتنا إلى الشارع.

كنا نهرول. زوجتي أمامي وأنا وراءها. ثم دلفنا إلى كنيسة أخرى تقع قرب ساحة فينسيا. كانت هذه الكنيسة أكبر من سابقتها بكثير، والظلام يغشوها، وتملؤها الزينات المذهبة المعلقة في أرجائها. وكانت ثمة علب زجاجية محشوة بقلوب فضية تلمع وتتلألأ في الظلام.

وكان هناك عدد من الناس الذين قدرت بنظرة سريعة أنهم من الميسورين فقد كانت السيدات يرتدين قبعات، والرجال متانقي الملبس. وثمّة راهب يلوّح بيديه وهو واقف على المنبر يلقي موعظته. كان الجميع واقفين يتطلعون نحوه، وبدا لى أن ذلك أمراً جيداً لأنه لن

يتمكَّنَ أحدٌ من ملاحظتِنا. همستُ في أذن زوجتي: "هل نجرب تركه هنا؟" فهزَّت رأسها موافقة.

دلفنا إلى حجرة للصلاة حيث يسود ظلام دامس. لم يكن هناك أحد، ويكاد المرء لا يستطيع أن يرى شيئا. غطت زوجتي وجه الطفل بطرف الدثار المقمط به، ثم وضعته على أحد الكراسي، كما لو كانت تضع حزمة ثقيلة لستريح يديها، ثم جتت وصلت لمدّة طويلة، وقد أسندت وجهها على راحتيها، فيما رحت، وأنا لا أدري ماذا أفعل، أتطلع إلى مئات القلوب الفضية من مختلف القياسات والأحجام التسي كانت تغشى جدران المصلى.

وفي النهاية، استوت واقفة على قدميها، وبوجه متجهم رسمت علامة الصليب، وابتعدت عن المصلى ببطم شديد، وأنا أتبعها على بعد خطوات منها.

في تلك اللحظة نفسها، قال القس بصوت عال: "قال السيد المسيح: يا بطرس إلى أين أنت ذاهب؟" أجفلتني العبارة، لأني ظننت أنه كان يخاطبني، ويلقى على هذا السؤال.

لكن ما كادت زوجتي ترفيع طرف الستارة عند الباب، حتى أجفلنا صوت صدار من خلفنا قائلاً: "يا سيدتي... لقد نسيت صرع على الكرسي هناك"... كانت امرأة متشحة بالسواد، واحدة من تلك النساء التقيات الورعات اللاتي يقضين حياتهن بين الكنيسة والمصلى. فقالت لها زوجتي: "آه نعم ... شكرا... لقد نسيتها حقاً. فعدنا وحملنا الصرة ثانية، وخرجنا من الكنيسة، ونحن نشعر أننا أموات أكثر منا أحياء.

 في السوق يشتري منه بضاعته.

خلال ذلك، أخذت تهرول بطريقة تقطع الأنفاس، حتى إن قدمها لم تكد تلامس الأرض. خرجنا إلى ساحة "سانتي أبوستولي". كانت الكنيسة مفتوحة، وما إن دخلنا ورأت زوجتي أنها كبيرة ورحبة ومطللة، حتى همست في أذني: "هذا هو ما نربد".

وبطريقة عازمة، مشت نحو المصلّى الجانبي، ووضعت الطفل على مقعد خشبي... ودون أن ترسم شارة الصليب، أو تدمدم بأية صلقة على وجه الطفل، هرولت نحو بأب المدخل، كأنّ الأرض تشتعل تحست قدميها. إلا أنها ما كادت تخطو بضع خطوات، حتى ارتجّت أركان الكنيسة بصوت عويل مجلجل بائس: فقد حان موعد أرضاعه. فأخذ يبكي بصوت مدوّ. لقد كان طفلنا دقيقا في مواعيده!!.

ولعلَّ صحوت البكاء العنيف هذا جعل زوجتي تققِدُ أعصابها: إذ جرت أولاً نحو الباب، ثم عادت وهي لا تزال تجري؛ ودون أن تدري أين هي، جلسَت على المقعد الخشبي، وأخذت الطفل بين ذراعيها، ورفعت طرف بلوزيها لتلقمة ثديها. ولكن ما إن أخرجت ثديها، حتى تكالب عليه الطفل بكلتا يديه وراح يلتهم الحِلْمَة بجشع ونهم كالذئب.

توقّف عن البكاء، وما هي إلا لحظات حتى سمعنا صوتا أجش يصر حُ بها مؤنّبا: "لا يمكنك أن تفعلي ذلك في بيت الله.. هيا اخرجي .. اخرجي إلى الشارع". تطلعنا إلى مصدر الصوت، ورأينا القندلفت الذي كان عجوزاً ضئيل الجسم، صغير الرأس وقد نبتت كَنّة من الشعر الأبيض تحت ذقنه.

كان صوته أجش لا يتناسب مع حجمه. قالت له زوجتي بعد أن وقفت وغطت صدرها ورأس الصبي بقدر ما تستطيع: "لكن السيدة العذراء، كما تعلم، وفي جميع صورهــا تمسك بابنها وتضمتُه إلى صدرها".

فرد عليها على الفور: "وهل توازنين نفسك بالسيدة العذراء؟ أيتها المرأة الدعيَّة المتبجِّحة". تركنا المكان بسرعة، وذهبنا وجلسنا في حديقة ساحة فينيسيا؛ وهناك أخرجت للطفل ثديها ثانية، فراح يرضع حتى شَيعَ وغطَّ في سُباتِ عميق.

كان قد حلَّ المساءُ و اقفات جميعُ الكنائس أبو ابَها. كنا منهمكين، وفي حيرة من أمرنا. ولم نكن ندري ماذا عسانا أن نفعل. إن التفكير بما أقدِم عليه، وههو أمر كان يجب ألا أفعله، جعلني أشعر باليأس. قلت لزوجتي: "اسمعي الآن... لقد تأخَّر الوقت، ولا أستطيع الاستمرار هكذا. يجبب أن نتَّخذ قرارنا الآن". فأجابت بشيء من المرارة: "لكنه من لحمك ودمك... هل تريدُ أن نلقية في أي مكان؟ في أي ناصية كما يترك الناس قطعة من اللحم للقطط؟" فقلت: "لا، ... ليسس هكذا . لكن ثمة أمور يجب على المسرء أن ينقذها فورأ دون أن يفكر بها أو أن لا يفعلها أبداً".

فأجابت: "الحقيقة هي أنك تخشى أن أغير رأيي وأن أعيده إلى البيت مرة أخرى... آه منكم يا أيها الرجال ... جميعكم جبناء". عندها أدركت أنه يجب ألا أعارضها في هذه اللحظة نفسها ، وأجبتها مُهدّتا إياها وقلت: "لا تقلقي، فأنا أعرف حقيقة مشاعرك... لكن يجب أن تتذكّري أنه مهما حدث له، فسيكون أفضل من أن يكبر في منزلنا، في غرفة لا يوجد فيها مغسلة أو مطبحٌ حيث ينتشر البق في غرفة لا يوجد فيها مغسلة أو مطبحٌ حيث ينتشر البق في الشتاء، والذباب في الصيف"، لانت بسالصمت

ولم تُحِرُ جو اباً.

أخذنا نحثُ الخطا في شارع "ناسيونال" على غير هدى ورحنا نصعد باتجاه برج "نيرون". في الأسفل لاحظت شارعا صغيرا ضيقا مهجورا تماماً، يلتف من الشارع الذي كنا فيه. وكانت توجد سيارة رمادية مركونة أمام مدخل أحد البيوت. لمعت في رأسي خاطرة.

توجهت على الفور نحو السيارة، أمسكت مقبض الباب فانفتح على الفور، قلت لزوجتي: "هيًا، بسرعة، هذه فرصتنا ضعيمه في المقعد الخلفي. وفعلت تماما كما قلت لها ووضعت الطفل على المقعد الخلفي للسيارة، وأغلقت الباب.

كان ذلك قد تم بسرعة فائقة دون أن يلحظنا أحد. شم أمسكتها من يدها ورحنا المسكتها من يدها ورحنا المسكتها من يدها ورحنا المسكة "كونيال".

كانت الساحة خالية من الناس، وكان الظلم يكاد يُخيِّم عليها. كان هناك بضعة مصابيح مضيئة أساف البنايات الضخمة. وكانت أضاوء "روما" تشع وتتالألا في الظلم المخيِّم في الأسافل وراء الحاجز الحديدي. البجهَت زوجتي نحو البركة الواقعة تحت المسلة وجاست فوق أحد المقاعد. وفجأة أخذت تجهش في البكاء. كانت مقوسة الظهر، وقد أدارت لي ظهرها.

قلت لها: "وماذا الآن؟؟" فقالت: "الآن؟!! لقد تركته... إني مشتاقة اليه... أشعر كأنَّ شيئاً ينقصني هنا حيث اعتداد التعلق بصدري".

فقلتُ مجازفاً: "بالطبع ... لكنك سرعانَ ما ستعتادين ذلك". هزّت كتفيها واستمرّت في البكاء.

ثم، وعلى حين غِرَّةٍ جقَّت دموعُهَا كما يجفُّ المطر من

أرض الشارع بعد أن تهب الرياح. وتَبَت واقفة، وأشارت إلى إحدى البنايات المطلّة على الساحة، وقالت وقد اعتراها الغضب: "سأذهب إلى هناك وسأطلب مقابلة الملك، وأروي له القصدة بكاملها".

فصحت بها: "قِفِي" وأمسكتها من يدها وقلت: "هل أنست مجنونة؟... ألا تعرفين أنه لم يعد هناك ملك؟" فقالت: "ومساذا يهمني كلُّ ذلك؟ سأتكلَّم مع أي إنسان حلَّ مكانَه... لا بسد أن يكون هناك أحدٌ ما".

وأخذت تجري نحو بساب القصدر الكبير، ولا يعلم سوى الله ما الجلبة التي كان من الممكن أن تحديها لو لم أقل لها فجأة بدافع من الياس: "انظري... لقد كنت أفكر بهذا الأمر... لنعد إلى السيارة ولنستعد طفلنا ... أعني كي نحتفظ به لأنفسنا، إذ لا أهمية لعددهم لو زاد واحد أو قلّ".

هذه الفكرة التي كانت حقا جوهر المشكلة كلها هيمن تو فورا على فكرة التحديث إلى الملك وطغت عليها فسالتني: "وهل لا يزال هناك؟". وانطلقت بسرعة البرق نحو الشارع الضيق حيث كانت تجتم السيارة الرمادية، وأجبتها وأنا أجري وراءها: "بالطبع، إذ لهم يمض أكثر من خمس دقائق على ذلك".

كانت السيارة ما تزال واقفة في مكانها. إلا أنه ما أن هَمَّتْ زوجتي بفتح باب السيارة حتى برز من مدخل البيت رجل قصير، متوسط العمر، عليه سيماء النفوذ والهيبة وصاح: "قفي... قفي... ماذا تفعلين بسيارتي؟"، فأجابته زوجتي: "أريد أن أسترد حاجتي" دون أن تعيره اهتماما أو النفاتة، وانحنت داخل السيارة لتمسك بالصرة وترفعها عن المقعد. إلا أن الرجل تابع سؤاله: "ماذا لديك هناك؟ ماذا

تفعلين؟ إنها سيارتي... هل تفهمين؟ إنها سيارتي". كان عليك أن ترى زوجتي في تلك اللحظة. فقد ابتعدت عن السيارة، والتَّجهَتُ نحوَه، وصاحَتُ في وجهه: "ومَسنْ يسأخدُ شيئا منك؟ لا تقلق ... لا أحدَ يأخدُ شيئا منك... أما سيارتك فإني أبصق عليها ... انظر"، وبالفعل، فقد بصقت على فإني أبصق عليها ... انظر"، وبالفعل، فقد بصقت على باب السيارة. أما الرجلُ فقد اعترتهُ الحيرة وصاح: "ولكن تلك الصرّةُ؟ فأجابت: "إنها ليست صررة إنها ابني ... انظر اذا أحدثت".

وكشفت عن وجه الطفل، وأرثه إياه ثم تابعت قائلة: "أنت وزوجتك لا يمكنكما إنجاب طفل جميل مثله. حتى لو ولسدت من جديد... ولا تحاول أن تدلَّ علييَّ وإلا نساديت الشرطة وسأقول لهم إنك حاولت سرقة طفلي". أمَّا الرجسل المسكين الذي هدَّدَته ووبخَّته كثيراً، فقد وقف هناك فاغراً فاه وقد امتُقع وجهه، كأنَّه أصيب بنوبة وأخيراً ابتعدَت عنه وانضمت إليَّ عند ناصية الشارع.

## اغتصاب

أققت فجأة، وأحسست على الفور أنَّ الظلم الذي يكتنفني لم يكن مألوف للديَّ. ظلم يختلف على الظلام الذي عَهدْتُ فَ عندما أستيقظ ليلا، مع الفارق أنه تعدر على وصف، بيد أنه وبكل تأكيد كان ظلاماً مختلفاً.

وعلى الفور اجتاحني شعور بالانقباض، وأحسست أن قلبي يغوص داخل صدري. مسا سبب وجودي هنا، وكيف جئت إلى هذا المكان؟ لإيجاد جواب شاف عن هذه الأسئلة، مددت يدي إلى وسط السرير، لكني سحبتها على الفور وقد تملكني الذعر: فقد لامست أصابعي ظهرا محدودبا وتحسست من وراء المنامة المجعدة فقرات وعضلات. لم يكن ثمّة شك من وجود رجل نائم إلى جانبي غير أني لا أعرف من هو.

بدات أخيراً أعي حقيقة الأمر. فلسبب مازال مجهولا، أحضير ت اللى هذا المكان بالرغم مني عن إرادتي. لا بد أني قد اغتصب أن وجودي مستلقية على السرير بجانب رجل أمضيت معه، في جميع الاحتمالات، طوال الليل، يبرر أسوأ الافتر اضات.

نعم، لقد خطفني شخصان أو أكثر بينما كنت أسير في شارع غير مطروق كثيراً. حشروني في سيارة. قيدوني. كمموني ونقلوني ليلا إلى هذا البيت، حيث خدروني بأحد أنواع

المخدرات. نزعوا عني ثيابي، وألقويي على السرير ثم انتهكوا عذريتي. إنَّ محاولة استعادة شريط مساجري أصابني بالصدمة. وفي مثل هذه الظروف لا يبدو لي ما لاقيت غريبا، فمن البدهي أن تتعرَّض فتاة شابة جميلة مثلي لهذا النوع من أعمال العنف. إنما الغرابة تكمن في عدم تعرُّضي لما تعرُّضتُ إليه.

لم يكن هذا وقت التفكير الفلسفي، إنما المهم الآن الخروج من هذه الشقة بأيّة وسيلة كانت، وأن أعرف عنوانها كي أتوجّه إلى الشرطة لأبلغ عن خاطفيّ. فقد أرغمت على الابتعاد عن حياتي المألوفة، عن الذين احبهم، وعن الأشياء التي أحبها وعما يُحيط بي فلا بد أن يدفع المذنبون ثمنا باهظا، وباهظا جدا، والحمد لله أنه توجد قوانين وقضاء وشرطة. إذ لا يجوز أن يتعرض إنسان إلى أعمال فظيعة يعجز اللسان عن وصفها، دون أن ينال مرتكبوها عقاباً شديداً.

في الوقت الذي كانت فيه هدذه الأفكار تجول في خاطري، كنت أسحب ساقي اليمنى شيئا فشيئا وبهوء من بين أغطية الفراش المتشابكة المتكومة، كنت حريصة على أن أفعل ذلك بهدوء شديد كي لا ألمس الرجلل الدي كان يغط في النوم بجانبي، أحسست بالقرف عندما لامست قدمي السجادة الممدودة بجانب السرير، التي لم تكن لتقل غرابة عن الظلم الذي حال دون رؤيتي لها، أسندت قدمي اليسري على الأرض.

جلسْتُ لحظاتِ قليلة على حافة السرير، ثـم استويت واقفة بسرعة مذهلة. شعرت أني كنتُ أرتدي قميـص نـوم، إلا أنَّ ذلك لـم يمنحْنِي أيَّ دلالـة: فقميـص النـوم هـذا ليس قميصي، لأنه بدا لي غير مـالوفٍ. لقـد كـان غريبا

بحيث أني خلعته بحركة مفاجئة عنيفة، فسحبثة من فسوق رأسي، وأصبحت عارية تماما. تحسست طريقي نحو الباب، فتحته وغادرت الغرفة.

و جدت نفسي في ممر عادي جدا لا يثير الاهتمام. أربعة أبواب، وعلى الجانب الأخر يقبع باب الشقة. وعلى الحائط عُلقت بضع صور عادية جدا. مشجب نحاسي قصير. أربعة مصابيح باهنة اللون.

هذه الأشياء كلها أكدت لدي الانطباع أني غريبة هنا. إلا أني شعرت بشكل مثير للأسسى أنسي كنت قد رأيت هذه الأشياء من قبل إن المجرمين الذين يستأجرون شقة لتنفيذ أعمالهم الشنيعة لا يكلفون أنفسهم عناء تأثيثها بهذا الشكل، لأنهم لا ينوون الإقامة فيها، وإشاعة جو مفعم بالدفء والراحة، بل لاستخدامها لارتكاب جرائمهم مسع وجود درجة معينة من الأمان.

ولهذا السبب لا يُبدُونَ اهتماماً بفرشها بأثاث جيد. بل يشترون قطعا عادية من الأثاث من أول مخزن يصادفونه. لقد كان العنف على الدوام عاراً وشيئا غير متحضر بدءاً من إنسان الكهوف وانتهاءً بإنسان الشقق المجهولة مثل هذه الشقة.

كان الوقت مبكرا جداً، مع بدء انبلاج أولى تباشير الفجر، وكان ضروء باهت يتسرب إلى غرفة المجلوس، أجلت النظر في الغرفة ورحت أتفحصها وأنا أسير على رؤوس أصابعي، وقفت عند الباب واسترقت النظر إلى الغرفة. شاهدت أريكة، وكرسيّي فوتيل، ومنضدة، وأربعة كراس عادية، وخزانة.

وكان كل شيء في الغرفة غريباً ومألوفاً في الوقت نفسه على نحو يثير الفزع. ومرة أخرى عاودني

الشعور أني كنت قد رأيت هذه الأشياء من قبل حتى السعور أني كنت قد رأيت هذه الأشياء مما لا ريب فيه، كانت موجودة في هذه الغرفة الصغيرة التي جرت فيها أكثر المراحل الإجرامية من اختطافي.

والدليل على ذلك، إن لم تكن ثمة أشياء أخرى، بعض الكؤوس، وزجاجة مشروب كحولي، وبعض فناجين القهوة، ونفاضات ممتلئة بأعقاب السكائر. وعلى الأرض كانت تقبع علبة سكائر فارغة. لقد تعرفت على كل الأشياء: فناجين، كؤوس، قنينة، علية، ونبذتها كلها في الوقت نفسه.

اقتربت من الناقذة ورحث أتطلع إلى الخارج، وأنا أضغط بصدري وبطني على الزجاج. كان بوسعي أن أقسم: فالشقة تقع في شارع مشابسه. أي شأنسه شان الشقة نفسيها يشبه مئة شارع، بسل ألىف شارع آخر، وكانت السيارات مصفوفة بشكل متعرج مثل السلسلة الفقريسة للسمكة، وتكاد تكون ملاصقة تحت عيني تماما، وكذلك على الطرف الآخر من الشارع على طول الرصيف المقابل.

كانت هناك الدكاكين ذات النوافذ المظلمة، التي ما زالت مغلقة. وفي الطابق الأرضي للبناية المواجهة كان هناك: دكان جزار، وصيدلية، ومحلُّ بيع ألبسة.

وكانت هناك الشرفات على واجهة المبنى، غير أنه لم يكن بوسعي أن أرى السماء، لأني من المحتمل أن أكون في الطابق الأول. كانت أضواء الشارع مازالت منارة، تبدو صفراء في هذا الجو الرمادي. وفي منتصف الشارع المعبَّد بالإسفلت، كان ثمة حفرة كبيرة، ورقعة عارية منخسفة.

كانت أوصالي ترتعد من البرد. تركت النافذة واتجهت بصورة آلية إلى الأريكة. جلست فوقها وكورّت جسمي. ألصقت ساقي بصدري وضممت ذراعي حولهما، وأسندت وجهي على ركبتي. أدركت الآن أني لن أتمكن من الذهاب والتبليغ عن مختطفي كما كنت أنوي.

و هذا ما جعلني أفقد إحساسي بهويتي على نحو ما، بسبب نقلي إلى هذا البيت المجهول، في هذا الشارع المجهول البعيد عن الأشياء العادية المحيطة به. تساءلت: "من أنا؟" لم أعد أعرف. ربما كنت أنا نفسي كما يمكن أن أكون أيّ إنسان آخر.

والآن إذا كنت ما أزال أنا نفسي، فيجب علي أن أثور، ولكن من الناحية الأخرى، وكما بدا لي أني أفهم الآن، إذا كنت قد أصبحت أحدا آخر، فيمكنني القول إن الوضع الذي وجدت فيه نفسي، لم يعد وضعا عاديا، ولا يحق لي أن أثور عليه؟.

ومَــنْ بوســعه أن يقــول: إن مختطفــي ً لم يوقّقوا في صياغة شخصية جديدة لي، كـي تصبح أكـثر انسجاماً لتنفيذ مآربهم؟.

ولكن ما تلك المآرب؟ لبئيت ساكنة فوق الأريكة مدة طويلة وأنا أحديق بعينين واسعتين، بالطاولة ذات الكؤوس، والمنافض، وفناجين القهوة.

وفجاة برقت في خاطري فكرة: أنه يتعين علي أن أترك الكنبة على الفور، وأن أتدلر بالروب، وأتجه إلى المطبخ وأحضر صينية وأضع عليها الكوس والمنافض وفناجين القهوة وأغسلها جميعها. ثم أفتح الثلاجة وأصب شيئا من الحليب في قيدر. وأضعه على الموقد. ثم أملا ركوة القهوة وأنتظرها حتى تغلى.

كيف لي الآن أن أوقق بين الأعمال المنزلية هذه والعنف الإجرامي الدي حدث لي الليلة الماضية؟ كان الأمر واضحا: إن الخاطفين يهدفون إلى جعلي أداة طيّعة يستخدمونها بالطريقة التي يشاؤون، وليس فقط، بما يمكن أن نسميّها "الطريقة الجسدية" في بيتي، في محيطي. كنت بالتاكيد إنسانا ذا اسم، لي وضعة.

أما هنا قلم أعد شيئا على الإطلاق، أو على الأصحّ كنت ما كنت. لكن ماذا كنت؟ هنا تكمن المسألة. ولأتبيَّنَ ذلك، يجب علي أن أعرف ماذا يعرف الخاطفون عني. وكي أعرف ذلك، تعيَّن علي أن أنقد رغباتِهم، وشيئا فشيئا، من خلل ما أرغموني علي علي القيام به، سافهم في المار من أنا.

وفجأة، على حين غِرَّةٍ صدر صوت رجولي الجسسُّ فيه نبرة غضب وحنَق، ينادي اسم المراة من الغرفة الأخرى.

كان الاسم "لويزا". وبما أنه، ووقق كل المظهر حولي، لم يكن ثمَّة أحدٌ في الشقة سوانا. أنا والرجل الذي كان ينام بجانبي.

كان علي ان أستنتج أن الرجل ينديني، وإني أنا الويزا". هكذا إذا حُلست النقطة الأولى: فعند مختطفي كنت أدْعَى "لويزا".

"لويزا" هـذه طُلِب منها، بعد أن تبيّنت الوقت من النهار والحالة التي هي عليها، أن تعود إلى غرفة النوم تفتح النوافذ، وتقول: "ما أجمل هذا البوم!!" (أو: هو غائم) ثم تدلف إلى المطبخ، وتشغل نفسها بإعداد الفطور.

تماماً كما كنت أتوقع، وانتظر تماماً كما كان أمراً محتوماً. هكذا إذا، فقد تُكَثّنَفُ هويتي الجديدة شيئا فشيئا. لقد فقدت الشخصية القديمة، ويجب علي أن لا أعثر عليها ثانية.

## الجمع والمفرد

إني امراة جادة، أحب الصمت والإصغاء، ولا أحب الإفصاح عن الأفكار التي تجول في خاطري، بل أرغب في الاحتفاظ بها لنفسي. ومن الأمرا سهلا وجهي المستدير الباسم الجميل. إنه باختصار أشبه بوجه دمية.

بالفعل ألا يقول الناس في بعض الأحيان عن المرأة التي لا تفصيح عن آرائها ومشاعرها، إنَّ لها وجها كوجه الدمية؟؟.

أما زوجي، فإنه لحسن الحفظ، يحب التكلم بنفس القدر الذي أحب فيه الإصغاء. وهو من ذلك النوع الدي يحب التفكير، إلا أنه لا يحب الكتابة، لأن الكتابة في نظره تعمل على وقف نشاطه العقلي الذي لا يتوقف عن العمل.

واسمحوا لي هناك أن أوضح لكم أسلوبه في التفكير: إذ ما أن تتلقى تلك الآلة الصغيرة الكامنة في رأسه أي حقيقة أو شيء واقعي أو مادي ملموس، حتى تتحوّل على الفور إلى فكرة مجردة وعامة. بمعنى آخر، تتجلى تلك الحقيقة أو الشيء المسادي الملموس وكيف يمكن أن يتم ذلك بغير هذه الطريقة? \_ في صيغة المفرد. وهو عندما يتكلم عنها يتحدث عنها دائما بصيغة الجمع. وعلى الفور تفقد تلك الحقيقة، أو ذلك

الأمر الواقعي الملموس صفية المادية والواقعية لتنقلب إلى نقيضيها.

فيهل مسن شيء مثالا، أجما، في مده الأيام من مشهد قوس قرح الذي يتبدّى بألوانه القزحية فوق الطريق المؤدّي إلى الريف، عندما يخترق شعاع الشمس الغيوم الرمادية المتناثرة في السماء فوق الحقول الخصراء المترامية الأطراف فيما تسهطل الأمطار بغرارة وتتساقط قطرات الماء أمام ضوء السيارة وعلى أعصان الأشجار فتبدو متلالئة، وهي تنهم فوق زجاج السيارة؟ إلا أنني ما أن ألفت انتباه زوجي الى قوس قرح الرائع الجمال حتى يصبح عنده مجرد كلمات. كلمات ولا شيء سوى كلمات.

في أحد الأيام، ذهب زوجي إلى عمله كالمعتدد، ولأنه كان بحب التفكير، فقد كان عمله فكريا. إذ كان بعمل في إحدى وكالات الدعاية والإعلان. وعلى نحو غير مالوف، عاد إلى البيت ولم يكن قد مضى على خروجه ساعة واحدة. وكنت قد شرعت في عملي (فقد كنت أترجم من اللغة الألمانية). وعندما رأيته يدخل متسللاً وقد بدت على وجهه أمارات القلق، أدرت كرسي نصف دورة، وسألته عما حدث.

ولمعلوماتكم فيإن زوجي ضئيل الجسم، ورأسه جميل أشبه برأس "كوندوتيريه" النهضة: أنف كبير مستقيم، فم مرتفع وعينان غائرتان. إنه قناع يشي بالحيوية، إلا أنه، كما قلت، يخبئ تلك الآلة الصغيرة داخل رأسه ليحوّل من خلالها المفرد إلى الجمع.

وفجأة اعترتني دهشة كبيرة لأنه لم يرد علي سوالي على الفور كعادته مع شيء من التعميم المملل وذيّل إلى

أن الشيء السذي أثار انزعاجه لا بد أن يكون أمرا شخصيا جدا، لذلك وجد صعوبة بالغة في تحويله إلى شخصيا جدا، لذلك وجد صعوبة بالغة في تحويله إلى شيء مجرّد... ولبرهة، وفيما كنت أرمقه وهو ينرع الغرفة جيئة وذهابا بصمت، راودني أمل لأول مرة منذ أصبحنا نعيش تحت سقف واحد، بأنه سيقول لي أخيرا ما حدث له بدقة ويكشف عن فرديته وصفاته الأصيلة.

انتظرته طويلاً وأنا واجمة، ولكني، بعد أن وجدت أنه لم يَثبَس بكلمة، نهضت عن الكرسي الدوار، واتجهت صوب الكنبة وجلست عليها. قلت لنفسي: "لا يعلم ما حدث إلا الله". وحَدَانِي أمل أنه سيقص علي ما حدث له بصيغة المفرد، ولكنه إذا ما بدأ يروي لي قصته بصيغة الجمع هذه المرة، فلا بدأ أنى سانفجر.

خلال ذلك، فيما كانت هذه الأفكار تجول في خاطري، رحت أتابعه بعيني وهو يذرع الغرفة، وقد ارتسمت على وجهى تعابير الدمية المعتادة.

وفجاة توقف أمامي وراح يقول: "من وجهة النظر العملية، فإن الأعمال ليست سوى فرضيات الوجود، وهي تتطلب أناساً آخرين لتوكيدها. وفي المجتمعات المتنافسة، تكون هذه الفرضيات دائما عرضة لخطر أن يقوم بنقضيها...".

هانحن عدنا ثانية إلى الجمع والمجرد، اجتاحني شعور مفاجئ بالسَّخْطِ والنفور، بحيث إني لم أعدْ أكترثُ لمعرفة حقيقة ما حدث له. فتحت فمي ورحت أصرخ بصوت ساخر: "بلا بلا بسلا...". كنت قد قلت إن رأس زوجي يشبه زعماء "كوندويتروي" في عصر النهضة من

طراز "كوليوني". تصور "كوليوني" بفم الفاغر من الدهشة. سألني: "ماذا دهاك؟".

قلت له: "الأمرُ وما فيه هو أني لا أعرف ما حدث لك، ولكن ما أن بدأت بتنظير اتلك العامّة المعهودة، حتى لم أعد أعبأ بمعرفة أي شيء".

\_ وَلماذاً تريدين أن تعرفي؟

\_ لأنك لا تقل لى أبدا الشيء نفسه.

ــ شيء ماذا؟

ــ الشيء.

\_ ماذا تقصدين؟

\_ أعني "الخاص". إذ سرعان ما تدخل في المجردات. العمو مبات ...

هذا أسلوبي في معرفة حقيقة ما يحدث لي، ما وراء الأشياء التي تحدث. يجب على المرء أن يكشف القوانين التي تُسيِّر ها.

- نعم، ولكني أصبحت منذ زمن أشك أنّك ثلقيق القوانين وقق مصلحتك. فإذا كانت تسير معك على ما يرام، تكون عندئذ على ما يرام عند العالم بأسره، أما إذا لم تسير الأمور معك كما تشتهي، فإنها تصبح سيئة عند العالم برميّة، فمن الأفضل التحدّث عن الأشياء بصراحة من دون مواربة، أو من دون استخلاص القوانين أو تقييمها. فمثلا، من الطريقة التي بدأت فيها حديثك، خمّثت أن أمرا ليس على ما يرام قد حدث لك هذا الصباح، وبالتحديد في مجال عملك. فلعلك خسرت عقداً للدعاية؟ لكن لا تعبا بذلك: فلو سار الأمر سيرا حسنا على تحو ما ترغب، لكنت قد قلت العكس تماما.

\_ وماذا برأيك بجب أن أفعل؟

\_ يجب عليك أن تكون مدركا وواعيا للواقع، أن تدرك الأشياء وفق مصالحك كما يفعل الجميع. يجب عليك أن تضع العموميات جانبا وأن تتحدث عن الشيء نفسه.

\_ حسب كلامك، يجب أن أصبح معمعيا.

\_ بصورةٍ ما، نعم.

لا بد أن يكون قد حدث له شيء خطير، ذلك لأنَّ الآلة الصغيرة الكامنة في رأسه أصبحت فجاة مشوَّشة. إذ لم يشرع في إلقاء أية نظرية عن النساء (كوني امرأة) أو عن واجبات الزوجة (كوني زوجة) بل، انحنى إلى الأمام نحوي، والحنَقُ يكاد يمزقه وصرخ في وجهي: "لا، أسمح لك بالنحدُّث إلى بهذه اللهجة".

وأخيرا حصلت على شيء مباشير ومُحــدَّد وملمـوس. وعَزَمْتُ على حَنَّه كي يمضي قَدْماً على هذا النحو، فقلت لــه ببرود: "ساقول كلَّ ما يَردُ إلى خاطري. أنــت معمعــيُّ، بــل إنك ثرثار ومهذار".

فاندفع نحوي فجأة. لقد كانت غرفة الجلوس هي الشاهد الوحيد على خُطبه الرنانة المستفيضة، وعلى إصنعائى التام له.

وَفَجَاةُ رَأَيتُ رَجَلاً ضَئَيلاً، ذَا رَأْسَ أَشْبِهِ "بَكُولْيُونِي" وهو يَثِبُ على زوجته الدمية محاولاً ضربها. لقد نجح في ذلك، ولكن دون أن يَبْدُلَ جهدا.

ولوهلة انتابني شعور بالراحة: فاللكمسة هي بالرغم من كل شيء لكمة: شيء محدد من كل شيء لكمة: شيء محدد ملكوس، إلا أنه تملكني شعور بالغضب عقب ذلك تماماً. وتبست واقفة وجريت إلى غرفة نومي وصرخت: "لقد انتهى كل شيء بيننا".

فْتحْتُ حقيبتى ورحْتُ ارمى فيها أيَّ شـــيع

يقع تحت يدى. ثم ذلف إلى الغرفة وارتمى عند قدمي، وطوتنى حرول الركبتين، فسقطت ظهراً على السرير. وبصوت مشحون بالأسي الحقيقي قال: "لقد طرردت من العمل منذ ساعة. والآن أصبحت دون عمل، وأنت تقرر رين في هذه اللحظة نفسها أن تتركيني".

و هكذا تمكُّنتُ منه في النهاية. لقد توقَّقتُ أخيراً تلك الآلة الكامنة في رأسه أمام ثورتي، وأخذ يحكى لى الواقع تماما ولم يحوِّلهُ إلى هُراءٍ أيديولوجي. قلت لــه: " هكــذا إذن فقــد طرينت من العمل؟".

- ــ نعم ــ كيف؟
- طلبني المدير إلى مكتبه وأعلمني أنه أقالني بسبب عدم كفاءتي.
- هذا واقع دقيق. على كل لا تبك، فستجد عملا آخرَ ولا تقلق فلنّ أتركك. إنك تعرف ما سنفعله من الأن وصاعداً؟.
  - **\_** ماذا؟
- \_ كلما شعرت إنك ستقول نظرية عامة أيّا كانت سأقول لك بهدوء ولطف شديدين: بلا بلا بلا...

نَشَقَ بصوت عالى، إلا أنه شعر بالارتياج وتوقف عنن البكاء. سألته: "كيف يبدو رئيسك؟".

- إنسانٌ عاديٌ جداً.
- أنا واثقة من أنَّهُ ليس رجلاً عادياً... يجب أن تكون له شخصية معينة.
- نعم، توجد فوق فمِهِ شامة بل ثؤلـول في الواقع. من الواضح أنه بينما كان يحلقُ ذقنًه هذا الصباح، جرحَها. وكان يلعقها بطرف لسانِهِ باستمرار دونَ أَنْ

يأخذ أيَّ اعتبار لوجودي.

ــ هذا شيء عير لطيف. ــ إن الشامات إذا ما جُرِحَت تكون على درجة كبـــيرة من الخطورة، فهي تحدث السرطان... لذا يجب على المرء أن يكونَ حَذراً وهو يحلقُ لأن...

ـ بلا بلا بلا...

## لا تسبر الأغوار كثيرا

كان بوسع "أجينز" أن توجه لي تنبيها ما بدلاً من أن تتركني هكذا، حتى دون أن تقول لي إنها ذاهبة إلى الجحيم إني لا أدّعي أني زوج مثالي خال من العيوب. إلا أنها لو كانت قد أخبرتني عن سبب شكواها، لكنا جلسنا وبحثنا الأمر معا. لكن، لا. لا. أبداً، فخلال سنتين من الحياة الزوجية لم تتذمر بكلمة واحدة. ولكن أن تنتهز فرصة غيابي في صبيحة أحد الأيام وتتسلل هاربة من البيت كما تتسلل أي خادمة بعد أن تجد مكانا أفضل الخدمة شيء لا يحتمل وعلى الرغم من مضي ستة أشهر على مغادرتها المنزل، لا وتلت لا أفهم السبب الذي دعاها إلى هجري.

في صباح ذلك اليوم، بعد أن قمت بشراء الحاجات المنزلية من السوق المحلية الصغيرة (فأنا أحب أن أشتري الأشياء بنفسى: إذ أعرف الأسعار جيدا، وأعرف مسا أريد، وأحب المساومة والمجادلة، ومعاينة الأشياء التي أود شراءها؛ فأنا من النوع الذي يريد أن يعرف ما الحيوان الذي سأتناول منه قطعة اللحم، ومن أي سلة خرجت تفاحتي)، وكنت قد عُدْتُ مرة أخرى إلى السوق لشراء ياردة ونصف ياردة من الأهداب لأخيطها على الستارة في غرفة الطعام. ولأني لم أكن أرغب في إنفاق مال كثير جُبتُ أماكن عديدة قبل أن أجد ضائتي أخيراً في محل صغير يقع في شارع ديل أوملتا. كانت الساعة تقارب الحادية عشرة والثلث عندما قفلت عسائدا إلى

البيت. دلفت إلى غرفة الطعام كي أوازن بين لون الأهداب ولون الستارة. وعلى الفور، لاحظت على الطاولة محبرة وقلما ورسالة. إلا أن الشيء الذي لفت انتباهي من بين كل ذلك، وجود بقعة حبر على مفرش الطاولة. قلت لنفسي: "بحق السماء، لماذا ينبغي أن تكون خرقاء إلى هذه الدرجة؟ .. فقد لوثت مفرش الطاولة ببقعة حبر".

رفعت المحبرة والقلم والرسالة، وحملت المفرش و توجهت إلى المطبخ حيث أخذت أزيلُ البقعة بعد أن فركتها بقوة بقطعة ليمونة. ثم عدت إلى غرفة الطعام، وأعدت المفرش إلى مكانه، عندها فقط تذكرت الرسالة.. كانت موجهة إليّ: "ألفريدو". فتحثها ورحت أقرؤها: "لقد نظّقت ألبيت. تستطيع أن تُعِدَّ طعام الغداء بنفسك، فأنت معتاد على ذلك. إلى اللقاء. سأذهب إلى بيت أمى". "أجينز".

للوهلة الأولى، لم أفهم شيئا. لكني أعدت قراءة الرسالة حتى أدركت فحواها تماماً. ها قد ذهبت أجينز.. لقد تركتني بعد سنتين من الحياة الزوجية. وحسب عادتي، وضبعت الرسالة في درج الخزانة، حيث أحتفظ بجميع الإيصالات والرسائل. جلست على كرسي إزاء النافذة ولم أكن أعرف بماذا سأفكر؟. إذ لم أكن مهيئاً لذلك، ولسم أكد أصند أصند أن معدما جلست وأخذت أفكر بالأمر، مطرقا رأسي وأنا احدق بالأرض، رأيت ريشة بيضاء صغيرة لا بدد أنها المقطت من الفرشاة ذات الريش، بينما كانت "أجينز" تنفض الغبار. أمسكت الريشة. فتحت النافذة ورميتها خارجاً. شم تناولت قبعتي وخرجت من البيت.

مشيت \_ وأنا أقفز حسب عادة ذميمة لي بين كل حجرة وأخرى \_ وأنا أتساءل، ماذا يمكن أن أكون قد فعلت "لأجينز" حتى تتركني بهذه الطريقة الفظة السمجة، وكأنها تتقصيد

إهانتي، في المقام الأول، تساءلت في قرارة نفسى: هل يمكن "لأجينَّز" أَن تدَّعي أني لم أكن مخلصًا لها بايِّ شكل من الأشكال حتى لو كان تافها. إلا أنى أجبت علي الفور: "لا، أبدأ. إذ لم أكن أشعر أبدأ برغبة قوية نحو النساء. فهن لا يفهمنني، وأنا لا أفهمهن وبوسعى القول إنه منذ اليــوم الأول من زو اجنا، توقف عندي وجودهنَّ تماماً، حتمى إن "أجينز" كانت تثيرُ أعصابي عندما كانت تسالني من حين إلى آخر: "ماذا ستفعل إذا أحْبَبْتَ امرأة أخرى؟" وكنت أجيبُها: "إن هذا من ضرب المستحيل. فأنا أحبُّك، وسيبقى حبى لك ما حَيِيْتُ". الآن، وبعد أن قلبت ذلك في فكري مرة أخرى بإمعان، تذكّرت أن كلمة "ما حبيت" لم تكن تسعدُها، بل على العكس، كانت الكآبة تعلو وجهها وتلود بالصمت. وعندما انتقلت السي مجموعة مختلفة تماماً من الأفكار، انتابني قلق: فــهل يمكـن أن تكون "أجينز" قد تركتني لأسباب تتعلُّق بالمال؟ أو بسبب معاملتي إياها بشكل عام؟. إلا أنني وجدت أن ضميري مرتاحً لهذا الأمر أيضاً. صحيح أني لم أكن أعطيها مالا إلا في حالات خاصةً في المال؟. لقد كنت أرافقها دوماً وكنت مستعداً دائماً للدفع. أما طريقة معاملتها، فالله يعلم كـــم كنت أعاملها بلطف، وبإمكانكم أنتم الحكم على ذلك: فقد كنا نرتادُ السينما مرتين في الأسبوع، والمقهى مرتين في الأسبوع، ولم يكن يهمُّ إن هي تتاولت مثلجاتٍ أو فنجانَ قهوة فقط، وكنت أشتري لها مجلّتين مصوّرتين كل شهر، وجريدة يوميا. وفي الشتاء كنا نذهب إلى الأوبرا. أما في الصيف، فكنا نقضي العطلة في منزل والدي في "مارينو"، حيث كانت ضروب المتع والتسلية كثيرة ومتعددة. أما فيما يتعلّق بالثياب، فلا يحقُّ "لأجينز" أن تتذمَّر على الإطلاق، فكلما كانت تحتاج إلى 

دائماً على أهْبَةِ الاستعداد. فقد كنت أصطحبها إلى المتاجر، وأساعدها في اختيار الأشياء وأدفع ثمنها دون تردد. وينسحب ذلك على الخياطة وصانعة القبعات، ولم يحدث أن قالت لي مرة: "أحتاج إلى فستان أو قبعة" إلا جاوبتها: "هيا. ساذهب معك". علاوة على ذلك، يجب أن أقر أن "أجينز" لم تكن كثيرة الطلبات. فبعد السنة الأولى من زواجنا، كقت عن شراء ثياب جديدة. وكنت أنا الذي يذكرها أنها تحتاج إلى كذا وكذا من الألبسة. إلا أنها كانت تقول إنه لا زالت عندها البسة من السنة الماضية، وأنها لا ترغب بشراء ألبسة جديدة، حتى أصبحت أفكر في نهاية الأمر، أنها تختلف في هذا الأمر عن النساء الأخريات، وأنها لم تكن ترغب كثيراً بارتداء ثياب أنيقة.

هكذا إذاً، يتبيَّن لي أن الأمر لم يكن يتعلي المنالية. ويبقى أمامي ذلك الشيء المذي يطلق عليه المحامون: "عدم التوافق في المزاج"، وطرحت على نفسي السؤال التالي: "ماذا يمكن أن يكون هناك من أمور تدعو النوافق في المزاج، في حين لم يحدث بينا خلل سنتين أيَّ نزاع أو شجار. فلم نكن يفارق أحدُنا الآخر. ولوكن تمة شيء من عدم التوافق، لكان قد ظهر. غير أن الجينز" لم تكن تعارضني أبدا، بل يمكن القول إنها كانت صامتة على الدوام، ولم تكن تتكلم أبداً. فخلال تلك الأمسيات التي كنا نقضيها في المقهى، أو في البيت، لم تكن تفتح فمها، التي كنا نقضيها في المقهى، أو في البيت، لم تكن تفتح فمها، المن أن الذي يتحدث طوال الوقت. وأنا لا أنكر ذلك، فأنا أحبُ أن أتكلم، وأحبُ أن أسمع نفسي، ولا سيما إذا كنت معلم أحبُ أن أتكلم، وأحبُ أن أسمع نفسي، ولا سيما إذا كنت معامتة، معقولة، معذفة، ولا يوجد فيها ارتفاعات أو الخفاضات. وعندما أنطرق إلى موضوع ما، كنت أقسمه إلى

أجزاء من الأعلى إلى الأسفل، وأحلّله مسن جميع جوانبه، والموضوعات المحبّبة إلي موضوعات منزلية: فأنا أحب التحدّث عن ثمن الأشياء، وترتيب الأثاث، والطهي والتدفئة، وبشكل عام عن أي شيء تافه. وفي الواقع، لم أكن أمل أبدا من التحدث عن ثمن الأشياء. كما أجد اهتماماً كبيراً فيها، من التحدث عن ثمن الأشياء. كما أجد اهتماماً كبيراً فيها، بحيث كنت أجد نفسي في معظم الأحيان، وقد بدأت مرّة أخرى نفس الحديث. ودعونا نكون منصفين. فهذه بالتأكيد هي الموضوعات المناسبة للتحدّثِ مع امراة. وإلا عن ماذا سيتحدث المرء؟ على كل حال، اعتانت "أجينز" أن تنصت إلي بأذان صاغية مهذا ما كان يبدو لي على الأقل في مسرة واحدة فقط فيما كنت أشرح لها طريقة عمل سخّان الماء، عطت في النوم، أيقظتُها وسيالتُها: "لماذا، هل تشعرين على الملك؟" فأجابت على الفور: "لا. لا. فأنا متعبة، ولم أنم جيداً الليلة الماضية".

في العادةِ يمضي الأزواجُ أوقاتهم في مكاتيهم أو متاجرهم، أو لا يكون لهم شيئا ألبتّة فيخرجون مع أصدقائهم متاجرهم، أو لا يكون لهم شيئا ألبتّة فيخرجون مع أصدقائه لتمضية الوقت. أما أنا، فإن مكنبي ومتجري وأصدقائي هي "أجينز". إذ لم أكن أتركها وحدها لحظة واحدة، بل كنت أبقى إلى جانبها دائما ولعلَّ الدهشة ستنتابك حتى وهي تطبخ. إذ توجد لديَّ رغبة عارمة في الطهي. ففي كل يوم، كنت أضع مئزراً و أساعدُ "أجينز" في الطبخ. وكنت أقوم بمختلف الأعمال: فقد كنت أقبير البطاطا، وأمشط الفاصولياء، وأحضر المحشي، وأراقب القدور. لقد كنت أقدم لها مساعدة ممتازة بحيث كانت تقول لي غالباً: "انظر، إنك لها مساعدة ممتازة بحيث كانت تقول لي غالباً: "انظر، إنك وأستلقي قليلا"، فأطهو الطعام بنفسي. كما كنت أجرب أطباقاً وأستلقي قليلا"، فأطهو الطعام بنفسي. كما كنت أجرب أطباقاً

"أجينز" لم نكن نَهِمَة. فقد فقدت شهيتها مؤخراً، فبددت غير راغبة في الطعام. ومرة قالت لي للعبا على سبيل المزاح .. : "كان من المفروض أن تولد امرأة وليس رجللا. إنك حقاً امرأة، ربة بيت حقيقية". ويجسب أن أعسترف أنسه يوجد شيءٌ من الحقيقة في ملاحظتها تلك، فبالإضافة إلى الطبخ، كُنت أحبُّ الغسيلَ وكيَّ الثياب والحياكة، بل حتى كنت أقوم في أوقات الفراغ بخياطة حواف المناديل، كما قلت: لـــم أكن أتركها وحدها أبداً، حتى عندما كانت تأتى إحدى صديقاتها أو أمُّها لزيارتها. بل حتى عندما أدْخَلْتُ في ر أسبها، لسبب أو لأخرَ، فكرة اتّباع دروس في اللغة الإنكليزية، بَدْلستُ جهوداً كبيرة في تعلم تلك اللغة البالغة الصعوبة من أجــل أن أبقـي قربها. لقد كنتُ شديدَ الصِّلة بها، حتى إنى كنت أشعر بتفاهتي في بعض الأحيان، كما حدث في تلك المرة، عندما لم أفقه شيئاً ممّا قالته بصوت خفيض، عندما كنّا في أحد المقاهي، فتبعتها مخصصة للنساء فقط و لا يمكنك الدخول". آه ..نعم، لا يمكن ن إيجاد زوج مثلي بسهولة. وفي معظم الأحيان، كانت تقول لى: "سأذهب إلى ذاك المكان للقاء فلان من الناس وأظن أنه لا يهمك أمر لقائه أبدأ"، فأجيبها: "سآتي معك أيضاً، ففي جميــع الأحوال ليس لديُّ شيءٌ أفعله"، فتقول: " تعال، ولكن أُحــــدّرُكُ أنك ستشعر بالملل". أكني لم أشعر قط بالملل. ثم كنت أقول لها بعد ذلك: "هل رأيت؟ فأنا لم أشعر بالملل". باختصار، كنا زوجين لصيقين لا ينفصلان أبدأ.

بعد أن قلَبْتُ هذه الأمورَ في رأسي وأنا أتساءل عبثا طوال الوقت عن السبب الذي دعا "أجينز" إلى هجري، وصلت إلى دكان والدي ببيع أشياء مقدَّسة، ويقع متجره قرب ساحة منيرفا. إذ ما يزال أبي شابا، أسودَ الشعر

أجعدَه، وله شارب أسودُ ترسم تحته ابتسامة لم أفهم مغزاه طوال عمري. ربما لأنه اعتاد على التعامل مع القساوسة والأتقياء. فهو في غاية اللطف، هادئ ومتزن أما أمي، التي كانت تعرفه جيدا، فكانت تقول: "إن أعصابه مخبّاة في داخله". مررت عبر واجه قلم المحل الزجاجية الممتلئة بأردية القساوسة والأوعية المقدسة، وتوجهت مباشرة إلى غرفة مكتب أبي التي كانت تقع خلف المحل. وكعادته، كان يجري حساباته، وهو يعض شاربه واجما. قلت له وأنا منقطع الأنفاس: "أبي القد هجرتني "أجينز". رمقني بعينيه وبدا لي الأنفاس: "أبي القد هجرتني "أجينز". رمقني بعينيه وبدا لي أنه يبتسم أسفل شاربيه. لكن لعل ذلك كان مجرد انطباع. قال: "أنا آسف . آسف جداً. ولكن كيف حدث ذلك؟".

حكيتُ له القصمة بكاملها، وقلت له أخيراً: "طبعا، إني منزعجٌ جداً لما حَدَثَ. إلا أنَّ الشيءَ الذي أريدُ معرفتَهُ أكـــثرَ من أي شيءِ آخرَ هو السببُ الذي دعاها إلى تركي؟؟".

سألنى والحيرة بادية على وجهه: "ألم تفهم السبب؟".

\_ צ

لاذ بالصمت لحظة ثم قال وقد أطلق تنهيدة: ""ألفريدو" أنا آسف، لكني لا أعرف ماذا أقول لك. إنك ابني، وأنا أساعدُك وأحبُّك كثيراً.. أما أمرُ زوجتك فهذا شائك أنت".

ــ نعم ولكن لماذا تركتني؟.

هز و أسه وقال: "لو كنتُ مكانكَ لما نبشت كثيرا في هذا الأمر .. لا تسبر الأغوار كثيرا. دع الأمر وشأنه.. فماذا يهمك إذا عرفت السبب؟؟".

\_ يهمني كثيراً.. أكثر من أيّ شيء آخر.

في تلك اللحظة دخل قسيسان إلى المحلّ، فنهض والدي والتَّجه نحوهما وقال لي: "عُدْ فيسي وقيت آخر. سنتحدث بعدئذ. فأنا مشغول الآن". وأدركت عندها أنسى لا أتوقع أن

أحصل منه على أكثر من ذلك وخرجت. لم يكن منزل والدة "أجينز" بعيدا، فهو يقع في شارع "فيستربو". قلت لنفسي: "إن الإنسان الوحيد الذي يمكنه أن يُميط اللتام عن سر هجرها لي هو "أجينز" نفسها". لذلك توجّهت إلى بيت والديها على الفور. تسلقت سلام العمارة جريا. قرعت الباب، دُعينت إلى غرفة الجلوس. إلا أنه بدلا من أن تأتي الجينز" جاءت أمها التي كانت تملك متجرا كذلك. لم أكن أحبها أو أتحملها بشعرها الأسود المصبوغ، وخديها الورديين، ونظرتها وبسمتها الخبينتين. كانت ترتدي مشلحاً وقد عندما وردة. عندما رأتني قالت بدماشة على صدرها وردة. عندما رأتني قالت بدماشة على صدرها وردة. ماذا تفعل هنا؟".

\_ تعرفين سبب مجيئي. لقد تركتني "أجينز".

قالت بهدوء: "نعم، فهي هنا. يا عزيزي ماذا يمكن أن يُفعلَ حِيَالَ ذلك؟ فتلك الأشياءُ يمكن أن تحدث".

ــ ماذا؟ هل هذا هو الــردُ الوحيــدُ الــذي يمكنــكِ أن تقدميه لي؟.

رنت إليَّ بعينيها ثم سألتني: "هل أخبرت والدك بذلك؟".

ـ نعم أخبرته.

\_ وماذا قال؟.

ما علاقتها بحق السماء فيما قاله لي أبي؟ أجبتها بالرغم مني: "أنت تعرفين طبع أبي.. فهو يقول إنه من الأفضل أن لا أسبر الأغوار كثيراً".

- إنه محق تماماً يا عزيزي. لا نسبر الأغوار كثيراً.

قلت محتدا: "لكن، حقا، لماذا هجرتني؟ ماذا فعلت لها؟ لماذا لا تقولين لي؟".

بينما كنت أتحدَّث وقد اجتاحني الغضب، وقعنت عيناي على الطاولة المغطّاة بمفرش ذي قطعة بيضاء مطرّزة، وتضع

فوقها، في الوسط، مزهرية ممتلئة بالقرنفل الأحمر. إلا أن القطعة المطرزة كانت منحرفة عن مكانها.. وبصورة آلية، دون أن أعي ما أقومُ يه، وفيما راحت تنظر إلي مبتسمة لم تجبني. رفعت المزهرية وركسزت القطعة في مكانها الصحيح. عندئذ قالت: "رائع".. لقد أصبحت القطعة الآن في الوسط تماما..لم ألاحظ ذلك، أما أنت فقد لاحظتها على الفور.. والآن من الأفضل أن تغادر يا عزيزي".

استوينا واقفيْن في لحظة واحدة. أردت أن أسأل إن كان بوسعي أن أرى "أجينز"، لكني أدركت أنَّ ذلك لم يكن مجديا، كما كنت أخشى أن أققد أعصابي وأتصرقف أو أقول شيئا غير لائق إذا ما رأيتها. خرجت من البيت ولم أر زوجتي منذ ذلك الحين. لعلها ستعود يوما، بعد أن تتأكّد أن الأزواج مسن أمثالي لا يتكررون في كل يوم. لكنها لن تطأ عتبة البيت إذا لم تشرح لي سبب ذهابها.

## امرأة مشمورة

كان كلُّ شيء يسير على ما يرام. وققتُ في المطار على مسافةٍ غير بعيدة من الطائرة، ورأيتُ المجموعة مقبلة نحوي. لم أرهم جيداً بسبب نور إفريقيا المبهر. فقد كان النور ساطعاً إلى درجة أن الإفريقيين بدوا لي وكأنهم فيلة سوداء في مسودة فيلم.

أما الأوروبيون، فقد اختفوا بالفعل تحت وهيج أشعّة الشمس الرائعة. غير أنني تمكّنت من تمييز الوزير الذي حيّاني باسم دولتِه التي كنت أقوم بزيارتِها منذ زمن وجيز في رحلة سياحية.. وكان ثمّة ثلاثة مصورين، أو أربعة، واقفين، أو جاثين، وقد انهمكوا في التقاطِ صور لي، فيما راح صحفيان، أو ثلاثة، يسجلون أجوبتي الهامة على أسئلة الوزير فيي دفاترهم الصغيرة.

شُمِ تقدَّمَتُ مني فتاةً إفريقية صغيرة ترتدي زيّا أبيض، وقدَّمَتُ لي باقعة من الأزهار التي أخذت تذبل، وانحنت لي.

ورحت أصعد درجات سلم الطائرة ببطء كي أتيح للمصورين فرصة التقاط بسمتي المشهورة.

إلا أنني عندما أصبحت داخل الطائرة، تلاثبت ابتسامتي بسرعة إلى درجة أن المضيفة، التسى كانت تعرف جيداً

حقيقة الابتسامات الزائفة المتصنعة، انتابها الذعسر وسالتني فيما إذا لم أكن على ما يرام.

هـزرت راسي وجاست في المقعد المخصص لي، بينما أخـذت الدموع تنهمر من عيني بشكل لا إرادي، وبالمت وجنتي لقد اجتاحني شعور بالكابه، وهو شعور كان قد بدأ يعتريني منذ ما لا يقل عن سنتين تقريبا.

ولكنَّ هذا الإحساسَ بالكآبة يدفعني إلى عرض مفاتني بشكالٍ أخرقَ يدعو للخجلِ، ولمحت بطرف عيني بنطالَ الرجلِ الأبيض السذي كان يجلسُ بجانبي، وكان هذا كافيا لأن يجعلني، وأنا أشدُّ حول وسطي الحزام، أن أرفع قليلاً تنورتي القصيرة جداً، كي يتمكّن ذلك الرجل الذي أثار اهتمامي من إلقاء نظرة على ساقيَّ الجميلتين.

وكان ثماة احتمال واحد مسن مليون أن هذا الرجال لا يعرف من أكون، واحتمال واحد من عشرة ملايين أني ساجده جدَّابا، غير أني لم أشا أن أجازف وأفقده. لهذا السبب، بدأت أكشف عن ساقي ...

وإذا تبيَّنَ لي من الناحية الأخرى، أنه لا يعدو واحداً من أولئك المعجبين العاديين المثيرين للاشمئز از الذين يتبعوني دائماً من أولئك مما يحدث دائماً من فسيكون من السهل عليَّ جداً أن أمنعَهُ من التمادي فيما لا أريد باحد ردودي الحادَّة، اللاذعة، المعروفة عني.

انطلقت الطائرة واندفعت فوق المدرَّج. توققت. ثم بَدَأت محركاته السنطع أن أمنع نفسي من إلقاء نظرة على يد الرجل الجالس

بجانبي وهي ممدودة على مسند المقعد. كانت يد شاب كبيرة وقوية، تميل إلى اللون الأحمر القاني أشبه بالدم.

كان لونا من نوع خاص له أر مثله من قبل. غير أن كآبتي كانت أقوى من فضولي.

أجهشت في البكاء مرَّةً أخرى وأنا أتطلَّعُ إلى اللوحة المضيئة في الجانب الآخر من الطائرة: "الرجاء ربط الأحزمة وعدم التدخين".

وفجأة انطلقت الطائرة بسرعة فائقة، وما هي الالمطات قليلة حتى بَدأت تقتلع جذور ها من الأرض، وراحت ترتفع في خط عامودي تقريبا صوب السماء.

وضعت يدي فوق يد الشاب كأنني خائفة. وما إن مرت لحظات حتى الهنزّت الطائرة هززّة عنيفة، فانتهزت الفرصة ورحت أضغط يدَهُ وأنا متشنّجة. استدرْت نحوه ونظرت إليه.

لم يخطئ حَدْسِي: فقد كانَ هـو الرجلَ الـذي أبحـث عنه. شابٌ، وسيمٌ، كان لا ريبَ لا يعرف مـن أنا. وثمـة شيئان اثنان أثارا اهتمامي بصورةٍ خاصَّة، عيناه الخضراوان المترقرقتان، وكأنهما حُرمتا نعمـة النظر، وقد أعماهما ذاك الترقرق، والفرق بين لـون بشرتِـهِ الفاتح جداً ويديه الداكنتين جداً.

نَظرَ كُلُّ منا إلى الآخر للحظاتِ. ثم قلتُ وأنا أجهشُ في البكاء، وقد سالت دمعتان على خديَّ: "إني أشعرُ بوحدةٍ قاتلةٍ".

أجابني باستغراب وقد افترّت شفتاه عن ابتسامة كشفت عن أسنانِهِ البيضاء الحادّة كأسنان ذئب: "امرأة جميلة مثلك

وتشعر بالوحدة؟".

ـ وحيدة الأنى جميلة.

ــ غريبٌ كنت أظنُ أن الجمالَ يتيح فـــرصَ اللقاءاتِ وإقامةِ الصداقاتِ والعلاقاتِ الغراميةِ بسهولةٍ.

ـ نعم، لكن شريطة أن يبقى خارج السوق.

\_ أي سوق؟.

\_ السوق الذي يُعرضُ فيه الجمالُ سلعة مثل أي شيء آخر.

\_ ثم ماذا؟.

- عندئذ لن تكون هناك لقاءات ولا صداقات أو علاقات غرامية تحتاج إلى أقل درجة من الاختيار والحرية والاستثقلال. فليس هناك إلا أساعار السوق المرتفعة أو المنخفضة.

\_ وجمالك ... ألم يبق خارج السوق؟.

القى سؤاله بلهجة بارعة لا تثير أدني شك وخالية من التصنع. إنه إذن لا يعرف من أكون، وبنفس مكلومة قلت: "لا، ... إن جمالي معروض في السوق منذ عدَّة سنوات، فأنا في الحقيقة ممثلة سينمائية مشهورة جداً، وأجري يُعَدُّ من أعلى الأجور ".

\_ حقا؟

راودني شعور أنه كان يسخر مني. فقد كان في ابتسامتِهِ الماكرةِ الخبيثةِ، لا سيما في نظرته المترقرقة الغامضة، شيء يثير القلق. قلت له بثبات اسمي.

وعندما رأيت أنّه لم يَبدُ عليه أيُ تأثر أضفت: "لعلك لم تسمع باسمي قط؟" فأجاب بشيء من الارتباك: "لقد أمضيت عدة سنوات في منطقة شبة معزولة في إفريقيا. فأنا رحّالة، وقد عشت ست سنوات في أحد الأصقاع البرية

من البلاد الممتلئسة بالمستنقعات والغابسات حيث تنتشر النباتات المتسلقة والحيوانات المتوحشة. ولم تكن تصلني أخبار من ... من العالم الخارجي، أما الآن، وما أن تطا قدماي أوروبا، فساذهب لمشاهدة أفلامك. ولكن لماذا تبكين؟".

هززت رأسي ولم أنيس بكلمة، لكني كنت لا أزال أضغط على يدهِ. وسرعان ما هدأت.

ثم قلت له: "احكم بنفسك. لقد وُلدْتُ في بلدة صغيرة لا يتجاوز عددُ سكانها الخمسة آلاف. لاحسط خمسة آلاف، إنه عدد لا بأس به.

وكان يوجد في البلدة نموذج واحدة من كل شيء: صيدلية واحدة. مكتبة واحدة. مكتبة واحدة. مقهى واحد، مقهى واحد، بائع تبيغ واحد. دار سينما واحدة، وهكذا دو البك.

وعندما بلغت الخامسة عشرة من عمري، كنت أعرف الخمسة آلاف إنسان وكانوا جميعهم يعرفونني. وكنت أبادلهم التحية. وإذا ذهبت إلى السوق المتبضع كان أصحاب المتاجر ينادونني باسمى، وأنا أناديهم باسمهم.

وكنت أعرف الفلاحين الذين يعملون في الحقول وهم يعرفونني جيداً. وأنا أعرفهم معرفة جسدية وثيقة وودية.

وعندما أقول "جسدية" فإني أعني أنَّ كلَّ أولئك الناس كانوا يرمقونني بعيونهم، مرةً على الأقل، وليس صورتي فقط. بلك كانوا يتطلعون إلي شخصيا بشحمي ولحمي كما كنت أنا أنظر إليهم. والآن دعنا نقفز عشر سنوات إلى الأمام، فأنا الآن في الخامسة والعشرين من عمري. مشهورة كمنا قلت لك، ومع ذلك فان

شعوري بالوحدة في ازدياد. وأنا لست غبية، بل أعرف حقيقة الأشياء ولا أكف عن التفكير بهذه الوحدة. ويبدو لي اني أعرف تفسير ذلك. إن سبب هذه العزلة يُعرزَى إلى خطأ ارتكبته أنا، ولكن كيف بإمكاني أن أفسرَهُ؟. إنه خطأ في الحساب.

كما ليو أنني قلت لنفسي في بداية عملي الناجح، عندما كنت فتاة صغيرة مغمورة في بلدة ريفية كنية كنيت أعرف خمسة آلاف إنسان معرفة جسدية وعاطفية، ولكن عندما يعرفني العالم أجمع، ملايين وملايين من البشر، سيعرفونني جسديا وعاطفيا، فإن هذا سيدخل الدفء والسرور إلى قلبي ولن أعرف الوحدة مطلقا".

- بدلا من ماذا؟

\_ لقد كان خطأ كبيرا كما قلت لك. في الحقيقة فإن الشهورة تعني أن يكون المرء وحيداً. أن تكون مشهوراً يعني أنك أصبحت معروضاً في واجهة أحد المحلات. إذ ياتي الجميع وينظرون إليك خلل مرور هم بك، إلا أن أحدا لا يستطيع أن يلمسك ولا تستطيع أن تلمس أحدا. وأنا أعني فعلا اللمس، كما المس يَدَكَ الآن.

رنا إليّ بنظرة مُفعمة بالعطف، لكنه قال: "إن ذلك لا يهم، فأنت على كل حال مشهورة".

\_ و هل تظن أنه أمر رائع أن تكون مشهور ١٦

\_ إنه أروع شيء في الوجود. وأنا على استعداد لأن أفعل أي شيء كي أصبح مشهورا، بل إني مستعد لأن أرتكب جريمة من أجل ذلك.

\_ ولكن ستصبح مشهوراً ليوم واحد فقط، ومع

صدور طبعة صحف بعد الظهر ستتلاشى وتصبح في العَدَم.

\_ ولكن ماذا يجعلك تظنين أنه يجبب علي أن أقتل إنسانا عاديا؟ بل يجب أن أقتل إنسانا مشهورا، وعندئذ ستنتقل شهرئم إلى أن فتصبح مُلكِي، تماما كما كان يسود الاعتقاد هنا في إفريقيا أنه إذا ما تناول إنسان كبد عدوم فسيرث شجاعته.

انقطع الحديث بعد أن أخذت الطائرة تهبط في المطار، وفجأة، في اللحظة التي حطّت فيها الطائرة على على الأرض وبدأت ترتج، ومحركاتها تهدر بقوة أدركت أن الشاب قد نهض عن كرسيه واتجه صوب باب الطائرة، وشاهدته وهو يتقدم صفا طويلاً من الركاب الذين أخذوا يتاهبون لمغادرة الطائرة، وكان يفصلني عنه ما لا يقل عن عشرين إنسانا، عندها أدركت مماما أني سافقده، لقد كنت وحيدة قبل أن أقابله، وسأعود وحيدة الآن.

تُوجَّبَهُ اللهِ فندق من الدرجة الأولى فسي عاصمة الجمهورية الإفريقية الجديدة التي كنت بصدد زيارتها، وقدَّموا لي جناحاً خاصاً: غرفة نوم، وغرفة جلوس وحمام.

وعلى المنضدة كانت توجد سلة ممثلك بالفواكه الاستوائية وعليها قصاصة من الورق لم أفتحها لأني كنت أعرف محتواها سلفا: "مع أطيب تمنيات الإدارة".

ارتديت السروب واتجهت نصو النافذة ورحست أتطلع منها. كانت النافذة تطلل على البحر الذي كان هائجا وهادرا، وبدا كانه يموج تحت وطأة الضوء المبهر،

مالئاً السماء المدلهمّة بالضباب. وإزاء الفندق تماما، وعلى الطرف الآخر من الممر المهجور، كانت تُعلَّقُ صورة كبيرة بحجم شاشة السينما، كتب اسمي تحت اسم الفيلم بأحرف كبيرة حمراء. وفي زاوية اللوحة، كانت صورتى وأنا شبه عارية بين ذراعى رجل.

سمعت طرقا على الباب فقلت: "ادخل"، وكم كانت دهشتي كبيرة عندما رأيت الشاب الدي كان يجلس بجانبي في الطائرة.

أغلق الباب وراءه. اتجه نحوي وضمني بين ذراعيه، لكنه لهم يقبلني. تراجع بضع خطوات إلى الوراء وقال: "لقد تظلماهرت أني لا أعرف من أنت؟ لكني أعرفك حق المعرفة. إذ كانت صورك تصلني إلى العيادة في مجلات كثيرة، وكنت تُ دائماً اقصلها والصقها على جدران بيتي".

\_ كيف وأية عيدادة؟ ألم تقل إنك رحّالة؟ ألم تعدش سدت سنوات في منطقه إنائيه منعزلة منعزلة بالمستنقعات والغابات؟.

ـ نعم هذا كان يقوله لي طبيبي أيضا: إنني رحالة مختبئ بين المستنقعات والغابات، وأنه قد أن الأوان كي أخرج من مخبئي.

وعلّى الفور فهمت حقيقة مسا يجري ومسا سيجري لي. هل كنت خائفة? لا ... ليس حقاً لكني تظاهرت أني خائفة، وما أن تملّصت مسن بيسن ذراعيسه بعد أن أطلقت صيحة تنم عن الدُّعْر، هرعست إلى الباب كنت أعرف جيدا أنه كان موصدا، وأنه يخبّئ المفتاح في جيبه عير أني تظاهرت أني أدق على الباب بكلتا يسديّ. فأنا قبل كل شيء ممثلة، وقسررت أن

أموت ممثلة.

أطلق الرصاصة الأولى على على وأنا لا أزال واقفة إزاء الباب. الجهت نحو السرير وألقيت بنفسي فوقع كي أموت بطريقة تليق بي.

كنت أعرف أني أنزف دما كثيراً. أغمضت عيني. فتحتهما ثانية على الفور ورأيته بنحني فوقي ويحدق بي. شعرت بالحاجة إلى أن أقول له شيئا عاطفيا قبل أن أسلم الروح. دمدمت وأنا أنشج: "هل أنت راض يا ولدي العزيز؟ فغدا ستصبح مشهوراً. نعم ستصبح مشهوراً في أرجاء المعمورة".

## دعابات الطقس الحار

عندما يَحُلُّ الصيفُ يعتريني دائماً حنينٌ للهروب، ولعلَّ سبب ذلك أنني ما زلت يافعا، ولم أتأقلم جيداً بعد مع الواقع بأننى أصبحت زوجاً وربَّ أسرة.

في الصيف، يُعلقُ الأغنياءُ نوافد بيوتِهم في الصباح كي لا تتسرَّب حرارةُ النهار، وفي الليل تَهُبُ النسائمُ الباردةُ العليلة في تلك الغرف الفسيحةِ، حيث تتللاً المرايا والأرضيَّات المرمرية، والأثاث اللامع تحت الضوء الخافت. فكل شيء في مكانه الصحيح، وكلُّ شيء نظيف ولامعُ ومرتَّبُ. حتى الصمت يكون في هذه البيوت مريحاً مثل النسيم العليل وإذا ما شعرت بالعطش في جوفك، يحضر لك أحدهم شرابا مثلجاً لطيفاً أو عصير برتقال أو ليمونا في إبريق من الكريستال فوق صينية، وأنت تسمع قطع الثلج الصغيرة وهي تتحرك وتصدر صوتاً بهيجاً منعشاً ينفسه.

أما في بيوت الفقراء، فإن الأمور تختلف تماماً. ففي أول يوم قائظ تهاجم الحرارة الخانقة غرقك الصغيرة الخانقة وتستقر فيها. وإذا ما رغبت في تناول شراب، يأتيك على الفور ماء دافئ أشبه بالحساء من صنبور المطبخ. أما في داخل البيت، فإنك تكاد لا تستطيع أن تتحرك: فكل شيء للأثاث، الثياب، أدوات المنزل يبدو منتفخ الحجم، ويُخيّل إليك أنه سيسقط على رأسك. والجميع يرتدون قمصانهم الداخلية العابقة برائحة العرق. وإذا ما أوصدت النوافذ، فإنك

ستختنق لأن هواء الليل لا يتسرّب إلى هاتين الغرفتين أو الثلاث غرف حيث ينام ستة أشخاص، وإذا ما فتحنّها فستلفحك الشمس بلهييها الحارق، كأنك أصبحت تجلس في الشارع حيث يَنْضَحُ كُلُّ شيء بالراوئح النتنة ورائحة العرق والغبار، وفي الجوِّ الحارِّ، يصبح الناس كذلك حارين، أي أنهم يصبحون ميالين إلى الشجار، إن الغني إذا ما أحس بوطأة الحرِّ، انتقل الى الطرف الأخر من بيته. أما الفقراء، فعليهم البقاء محشورين كعلب السردين، وسط الصحون والكؤوس المشخة الممتلئة بالدهون.

في أحد تلك الأيام القائظة، جرت مشادَّة حادَّة بيني وبين جميع أفراد الأسرة مع زوجتي لأن الحساء كان مالحا ويغلي غليانا، ومع ابن حمي لأنه وقف إلى صف زوجتي، ولأنه في رايبي لا يحق له أن يفعل ذلك، لأنه عاطل عن العمل ويقيم عندنا، ومع ابنة حمي لأنها دافعت عني، مما أشار اشمئز ازي لأني أعرف أن موقفها نابع من حبها لي، ومع أمي التي حاولت تهدئتي، ومع أبي لأنه أبدى اعتراضاً وقال إنه يريد أن يتناول طعامه في سكنية و هدوء، بل حتى مع ابنتي الصغيرة التي انفجرت في البكاء.

وفجاة وتبنت على قدميّ. أخذت سنرتي القابعة فوق الكرسي وقلت: "اسمعوا جيدا إلى ما سأقوله لكم. لقد سنمتكم جميعاً. إني ذاهب ولن أعود حتى تشرين الأول عندما يصبخ الطقس باردا". وخرجت من المنزل محتدماً، وجرت ورائسي زوجتي، تلك العزيزة المسكينة، وراحت تناديني من خلف قضبان الدر ابزين، وقالت إنها أعدت لي طبقاً من سلطة الخيار التي أحبها كثيراً. قلت لها أن تأكلها هي، وهبطت الدرجات بسرعة إلى الشارع.

أُجِنَزَت شَارَع "أوستينس" الذي نقيم فيه، وهِمُــتُ علــي

وجهي على غير هدًى، قادتني قدماي إلى جسر الحديد قرب ميناء "روما" على النهر، كانت الساعة تشير الى الثانية بعد الظهر، أي أكثر أوقات النهار قيظا، وكانت السماء زرقاء كالحة، كأنه قد وجهت إليها ضربة فأصيبت بكدمة، وكانت تنذر بهبوب رياح حارة.

عندما وصلت إلى الجسر، انحنيست فوق السور ذي الأعمدة الحديدية. كان القيظ لاهبا. وبدا أن التيبر المحصــور بين الأرصفة مثل مجار مفتوحة، وكان لونه نفس لونها الطيني. وحجب خسزًان الغاز الذي بدا كهيكل بنايسة محروقة، والمصاهر، وأبراج السلوات، وأنسابيب خزانات البترول، والسطوح المستدقة لمحطة توليد الكهرباء، حَجَبَتُ جميعُهَا الأَقُقَ بحيث يخيل إليك أنك لست في روما، بل في إحدى مدن الشمال. وقفت لحظات وأنا أمعين النظر في نهر التبير، ذلك النهر الصغير الأصفر، وكانت تقف إلـــي جانب الرصيف عوَّامة مُلِئَّتْ بأكياس الإسمنت. لم أتمالك نفسي من الضحك عندما خطر لى أنَّ هذا النُّهَيْرَ يدَّعي أنه ميناءً مثلُّ موانئ "جينوة" و"نابولي" الّتي تكتظ فيها السفن من جميع الأحجام والأنواع. وإذا أردت أن أهرب حقا من هذا الميناء الصغير، فربما يمكنني أن أتوجه إلى "فويمنســـيوف"، حيــث يمكنني الجلوس وتناول السمك المقلي وأنا أطلُّ على البحر. عاودتُ السيرَ وعبرت الجسرَ ومشيتُ باتجاه الريف الممتد على الطرف الآخر من النهر. وبالرغم من أنى كنـــت أقيم بالقرب من هذا المكان، إلا أني لهم آت قط إلى هذه البقعة. ورحت أسير دون أن أعرف وجهة سيري. في البداية، سرت على طول الطريق الإسفلتي الذي كان يجتاز حقولاً جرداء تناثرت فيها الأوساخ. ثم ينتهي هـــذا الطريــق الإسفلتي إلى ممرِّ ترابيُّ، حيث تزداد الأوساخ لتصبحَ أكواماً

وتلالاً صغيرة. وأدركت أني جئت إلى المكان السذي يلقون فيه نفايات روما". ولم يكن في تلك الحقول عُشْبَة واحدة لا شيء سوى أوراق متطايرة وصفائح صدئة وجذوع الملفوف بالإضافة إلى نفايات أخرى سلطت عليها أشعة الشمس اللاهبة فأخذت نفوح منها الروائح النتسة الحامضة مثل رائحة الأشياء المتفسخة. شعرت بالضياع والحيرة وشعرت أنه ليس الديّ رغبة في المضي أبعد من ذلك، لكني لم أشا في الوقت نفسه أن أعود أدراجي، وفجأة سمعت صوتا يهمس: "بست، بست"، كما لو كان أحدهم ينادى كلباً.

استدرت وتطلعت حولي بأحثا عن ذلك الكلب، لكني لـم أجد أثراً لأي كلب، على الرغم من أن هذا المكان هو أفضل مكان لإقامة الكلاب الضالة. لذا ظننـت أن أحـداً يناديني، فتطلعت نحو المكان الذي صدر منه الصوت. رأيـت كوخا وراء أكوام النفايات. كوخا صغـيراً مائلاً ذا سبطح من الصفيح لم أكن قد رأيته قط. وكانت هناك فتاة صغيرة شقراء في حوالي الثامنة من عمرها، تقف عند مدخل البيـت، شقراء في حوالي الثامنة من عمرها، تقف عند مدخل البيـت، وهي تشير للي أن أدخل. نظرت إليها كان وجهها أبيض وسخا ذا بقع وردية تحت عينيها، كأنها امرأة كهلة، وكان شعرها المزروع بالقش وقطع الطين منتفشا. كانت ترتدي ثوبا بسيطا: كيسا من الخيش ذا أربعـة تقـوب، اثنان عند ذراعيها، وآخران عند ساقيها. وما أن استدرت حتى بادرتني بالسـؤال: "هل أنت طبيب؟" فأجبت: "لا، لكن لماذا؟ هـل أنـت بحاجـة الى طبيب؟" فأجبت: "لا، لكن لماذا؟ هـل أنـت بحاجـة إلى طبيب؟" فأردفت: "إذا كنت طبيباً فـأرجوك أن تدخـل.

لم أشأ أن أستمر في محاولة أني لست طبيبا، فدلفت إلى الكوخ. للوهلة الأولى، خطر لي أني دخلت إلى محلل لبيع الألبسة المستعملة في "كامبودي فيوري". كلان

معلقاً ومدلًى من السقف \_ ثياب، كلسات نسائية احذية، أدوات منزلية، قدور، مقلايات، أسمال بالية، لكن ... سرعان ما أدركت أنها ثيابهم، وهي معلقة على مسامير، ولم تكن توجد أي قطعة أثاث، وعندما كنت أتحرك في هذا الاتجاه أو ذاك، كنت أضطر لأن أحني رأسي كي أتفادى الأشياء المدلاة، وأنا أبحث عن أم الفتاة.

أشارت الفتاة الصغيرة بإيماءة مُخْتَلسَة، إلى كومة من الأسمال في إحدى زوايسا البيت. أمعنت النظر أكثر، وسرعان ما تبيَّنت أنَّ تلك الكومة من الأسمال كانت تحدِّق بعين واحدة متوهجة ... أما العين الأخرى فقد كانت تغطيها خصلة من شعرها الأشيب. لقد بهرني منظر المرأة، فقد بدت كانها امرأة عجوز، ولكني سرعان ما أدركت أنها كانت صبية في مقتبل العمر، وما إن وقع بصر ها علي حتى اندفعت على الفور قائلة: "هكذا إذن!! فقدت عدت ثانية".

أطلقت الفتاة ضحكة عالية، كما لو كان ذلك بداية مشهدٍ مثير للضحك، ثم قرفصت على الأرض، وراحت تلعب ببعض علب الثّنك الفارغة. "حقا إني لا أعرفك ...ماذا دهاك؟؟ هـــل هذه الفتاة ابنتك؟" فأجابت: "طبعاً إنها ابنتي، وابنتك أيضاً. ندت عن الطفلة ضحكة أخرى، ورأسها مطأطئ على الأرض. ظننت أنَّ الأمر لا يعدو كونه مزحة فاجبت: "ربما كانت ابنتي، ولكنها ابنة رجل آخر أيضاً. فقالت المرأة: "لا" ونهضت قليلا، وأشارت إليي بإصبعها وأضافت: "إنها ابنتك، وليست ابنة أحد غيرك ... إنك محتال، جبان، كسول، هذه هي حقيقتك ... إنك محتال، جبان، كسول،

عندما تفوّهت بتلك الكلمات المُهينة ، أخذت الفتاة تضحك بملء فيها، كما لو كانت تتوقع ذلك. شعرت بالإمعان في الإهانة ، فقلت لها: "انتبهي إلى ما تقولين ... لقد

قلتُ لكِ إنى لا أعرفك".

\_ أنت لا تعرفني هيه؟ إنك لا تعرفني ولكنك عدت برجليك ...لو كنت لا تعرفني فكيف إذا وجدت طريق هذا البيت؟.

راحت الفتاة تدندن لحنا بصوت منخفض: "محتال... محتال ... جبان". أخذ العرق يتصبّب مني الأن وذلك بسبب الحرارة الخانقة ونتيجة شعوري بالارتباك.

قلت: "كنت ماراً بالصدفة". قالت: "آه ...نعم أيها الأحمق المسكين" والتفتت نحو الطفلة وقالت لها: "ناوليني الكيس"، وبحركة سريعة، أنزلت الفتاة من السقف حقيبة يد سوداء مخملية مهترئة، وقد علاها الغبار والأوساخ، وناولتها إياها فتحتها المرأة، وأخرجت منها ورقة وقالت: "هاهو صك الزواج ... "ألفيرا بريوتي" و "إرنستو رابيللي" ... هل تصر على الإنكار يا "إرنستو رابيللي "؟".

أصيبتُ بالذهول لما سمعتُ، فقد كان اسمي حقا "إرنستو". انتابني شيء من الاضطراب فقلتُ: "لكني لا أدعي "رابيللي"". وكانت الفتاة خلال ذلك تغني بصوت ناعم: "آه... لا؟ "إرنستو" إونستو". استوت المرأة واقفة. لقد كان حدسي صحيحاً. فعلى الرغم من شعرها الأشيب وتجاعيدها وعدم وجود أسنان كاملة في فمها، كان من الواضح أنها لم تكن تتجاوز الثلاثيسن من العمر وقالت: "هكذا إذن فأنت لستَ "رابيللي"؟" وأسندت يديها على ركبتيها، ودَنتُ مني وأخذت تحدق في وجهي، تسم يديها على ركبتيها، ودَنتُ مني وأخذت تحدق في وجهي، تسم يانك "رابيللي"، أمام الله والناس، أقسم بأنك "رابيللي"، فقلت: "فهمتُ الآن... إنكِ لستِ على ما يرام، السمحى لى فإنى ذاهبة".

\_ انتظر لحظة ... ليس بهذه السرعة".

وفي غضون ذلك، كانت الطفلة ترقص حولنا، وكانت

في غاية السعادة. استأنفت المرأة حديثها بنسبرة ساخرة: "آإرنستو" ... العظيم، الذي هجر زوجته، وهرب من بيته منذ عام ولم يعد حتى الآن ...ولكن هل تعرف بماذا كنا نقتات، أنا وهذه المخلوقة، خلال هذه السنة، خلال هريك؟".

قلت بفظاظة: "لا، لست أعرف، ولا أريد أن أعرف، دعيني وشأني". فقالت الفتاة بصوت طروب والفرحة تغمرها: "من الصدقات" واقتربتا منى أكثر وأكثر.

يجب أن أقر أن قلقا شديدا أخذ يجتاحني. جميع هذه الصدف ــ اسم "إرنستو"، مغادرتي لبيتي، ووجــود زوجـة وطفلة عندي ــ جعلتني أشعر شعورا غريبا، وهو أنــي لـم أعد أنا نفسي، ولكني في الوقت نفسه أنا لكــن بطريقـة لـم آلقها. في غُضُون ذلك صرخت المرأة فــي وجـهي، وتحـت أنفي تماما بعد أن رأت التردد والقلق يعتريني: "هــل تعـرف ما مصير الرجـال الذيـن يـهجرون زوجاتهم وأطفالهم؟ السجن ... هل تفهم أيها الشرير؟ السجن ...".

تملّكني الخصوف الآن، ودون أن أثبس بكلمسة واحدة، استدرّت نحو الباب وهَمَمْت بالخروج، إلا أنسه كان هناك إنسان يتطلّع إلينا من عتبة الباب، امرأة، نحيلة، فقيرة، لكنها أنيقة في ملبسها.

وبعد أن رأت أني كنت مرتبكا قالت بهدوء: "لا تُعِرْ هذه المرأة اهتماما ... فهي تظنُّ أنَّ أيَّ رجل تقعُ عينها عليه هـو زوجها ... وهذه الفتاة القردة تستدرج كلَّ الرجال الذين يمرُّون أمام المنزل، وهي تجدُ متعة فـي سـماعها وهـي تصـر خُ وقد اعتراها الجنون ... انتظـري حتـى أمسك بلكِ أيتها القردة المسخ"، ورفعت يدها لتصفع الفتـاة، إلاَّ أنَّها أفلتَـت منها بسرعة، وراحت ترقـص حولـى وهـى تقـول: "لقـد منها بسرعة، وراحت ترقـص حولـى وهـى تقـول: "لقـد

صدَّقتَها أليس كذلك؟ ... صدَّقتَها ... لقد انتابكَ الخوفُ ... لقد دُعِرْتَ ... دُعِرِتَ".

قالت المرأة بهدوء: ""ألفيرا"، هذا ليس زوجَاكِ وعلى الفور، كأنها اقتنعت بكلامها، عادت "الفيرا" وجلست القرفصاء في إحدى زوايا المنزل، أما المرأة الأخرى، فقد تركتني حيث كنت واقفا، وخرجت من الكوخ، وراحت تحررتك نار الموقود في الخارج، ثم قالت: "أنا التي أجلب لهما شيئا تقيمان أودهما ...إنهما حقا تعيشان على الصدقات، لكن وجرجها لم

كفاني ذلك. تناولت من محفظتي مئة لير وأعطيتها للطفلة التي أخذتها دون أن تشكرني، غادرت الكوخ، وعدت أدراجي من حيث أتيت. مشيت فوق الممر الترابي، ثم علي الطريق الإسفلتي، وعبرت الجسر وعدت إلى شارع "أوستنس".

بعد الحرارةِ التي لفحتني، داخلَ الكوخ، بدا لي عندما عدتُ إلى بيتي كأني أدخيلُ كهفاً بارداً. وبالرغم من قلَّة قطع الأثاث في بيتنا، وبالرغم من شدَّة تواضعه، فقد كان أفضلَ بكثير من تلك المسامير التي كانت هاتان المخلوقتان التعيستان تعلقان عليها أسمالهُمَا البالية.

كانت الطاولة في المطبخ قد أصبحت نظيفة، وأخرجَــتْ لي زوجتي طبق سلطة الخيار، الذي خبَّائه لي فالتهمثــه مـع قطعة الخبز. ورحت أرنو إليها وهي تقف وراء المجلى، تغسل الصحون والسكاكين والشوك، ثم نهضت وسرقت منـها قبالـة على مؤخرة عنقها وتصالحنا.

بعد عدَّةِ أيَّامٍ، حكيت لزوجتي قصة الكوخ، ثــم قـررَّت العودة إلى ذلك المكانِ لأرى فيما إذا كان بوسعي أن أفعلَ شيئا تجاه الفتاةِ الصغيرةِ. ولم أخشَ هذه المرة أن تُطلِقَ عليَّ المرأة

اسم "أرنستو رابيللي". لكن هل تصدقون: فأنا لم أجد الكوخ أو المرأة أو الطفلة، حتى تلك المرأة النحيلة التي كانت تعد طعاما لهما. جلست هناك قرابة الساعة تحت و هج الشمس الحارقبي بين أكوام النفايات، غير أني عدت أدراجي مهزوماً. كنت أقول إني لا بد أن أكون قد ضللت الطريق. بَيْدَ أنَّ زوجتي تقصول: إني اخترعت هذه القصة نوعا من تأنيب الضمير بعد أن فكرت بهجرها.

### اللعبة

كان الحَنقُ يجيشُ في صدري والأسى يعتريني. انتبدْتُ ركنا في حجرةِ الجلوس، ورحْت أدخِّن السيكارة تِلْوَ الأخرى، وأنا أراقبُ ابنتي الصغيرة "جينفيرا"، وهي تلعبُ على السجادةِ بدميتها بهدوءِ تامِّ. كان قد مضي على انتظاري ساعة كاملة، بعد أن انتظرتُ نصفَ يوم حلول هذه الساعة المصيرية. فقريبا، بل قريبا جدا، سيتحوَّل وجود "رودلفو" من فرضيةٍ معقولة إلى أمله مجنون.

كانت المرآة أمامي تعكس صورتي امراة قد هدها القلق وأضناها الحرزن. بائسة ومنهكة: وجهة متغضن ساهم، وجنتان ناحلتان شاحبتان.عينان غائرتان في محجرين فارغين محمومين. فم معددب بشفتين مبرطمتين متدايتين بقلق. وكان جسدي عبارة عن هيكل عظمي، مقوس، تصدر عنه حركات مفاجئة، كأنها لعبة مذعورة. صورة امرأة أصيبت بالخزي لأنها لعبة من السعادة والنعيم، فبالله عليكم، ما أكثر ذلا من كلب يلوح بذيله وهو يجار ويتمستح بقدمَيْ سيده؛ نعم، تودولفو"، انظروا كيف تمكن هذا الكلب، خذوا مثلا الثالثة، ذلك التعيس، الغبي، المدعي، الذي لا تلوح عليه أية مسحة مسن الجمال، من الإمساك بي من أنفي أية مسحة مسن الجمال، من الإمساك بي من أنفي

وراح يقودني أينما شاء ويفعل بي كما يحلو له.

كنت آجلس في أحد مقاهي المدينة. رأيت. الم نكن نعرف بعضنا. راح كل منا يتطلع إلى الآخر من فوق فنجان القهوة. وضعت فنجان قهوتي الفارغ على الطاولة وتظاهرت أني ساغادر المقهى. أطلق من خلفي صفرة. نعم صفرة واحدة، كما لو كان يصفر لكلب. أما أنا فقد أخذت على الفور أهز ذيلي وأجار، وعدت إليه لأتمر عند قدميه. وهكذا تم كل شيء. فبعد تلك الصفرة، بدأت قصة غرامنا التعيسة.

أما محنتي الأخرى، فهي تتمثّل في كوني وحيدةً في هذا الكون، فأنا أرملة، لا يوحد لديّ زوج يعتني بي ويشد من أزري. كما ليس لديّ أصدقاء مين كلا الجنسين. ولا يوجد لي في هذا الكون سوى "جنفيرا"، ابنتي الصغيرة ذات السبعة أعوام.

آه يا للأطفال. هل أتحدَّث عنهم. آه ... نعم ... دعونا نفضي بهمومنا حسول الأطفال، هـذا الموضوعُ الكبير الشائك والمعقد منذ أقدم الأقدمين. وإني لأتساءل: "مَنْ أوّلُ مَنْ قال إن الأطفال أبرياء؟ " أيا كان، فمن المؤكَّد أنه له يكن يعرفهم معرفة تامَّة. انتبهوا إلى ما ساقوله، إنَّ لأطفال كبارٌ، ولكن مع وجود تلك المشكلة القائلة إنهم الكبار، ولكن مع وجود تلك المشكلة القائلة إنهم الكبار، إلا أنهم في الوقت نفسه، يتهربون مسن المسؤوليات الكبار، إلا أنهم في الوقت نفسه، يتهربون مسن المسؤوليات التي يضطلع بها هؤلاء الكبار بحجة أن أيديهم وسيقانهم وأجسامهم ورؤوسهم، باختصار: تكوينهم الجسدي، وسيقانهم وأجسامهم ورؤوسهم، باختصار: تكوينهم الجسدي، في قرارة نفوسنا، فهم كذلك تتتابهم المشاعر نفسها، في قرارة نفوسنا، فهم كذلك تتتابهم المشاعر نفسها، ولذلك لا نستطيع أن نبتهم أسرارنا، أو نطلب منهم

النصيحة أو المشورة أو المساعدة. لذلك، أود أن أعرف ما فائدة الأطفال؟ وما السببل إلى التعامل معهم؟.

فإذا ما قررت مثلا، أن أتجاهل الآن أن جنفيرا" لا تبلغ سوى سبع سنوات من العمر، لكان بإمكاني أن أبتها أسراري وأن أفضي إليها بما يجيش في صدري وأحكي لها عن معاناتي وحَنقِي من سلوك "رودولفو". إذ لا بدّ أني ساشعر بالراحة إذا طلبت منها أن تاتي وتجلس بجانبي، وأن أحتسي معها شرابا، شيئا قويا - "كالفودكا" أو "الويسكي" - كي أحلً عقدة اسانها، فويا من كالفودكا" أو "الويسكي" - كي أحلً عقدة اسانها، ثم نتجاذب أطراف الحديث أصدقاء حميمين، وأفضي وأن أشعل سيكارة، بل أن نفتح علية شوكولا جميلة، إليها بمكنونات صدري، وأحكي لها عن كل شيء يتعلق "برودولفو" وبي، أن نتكلم بالتفاصيل الدقيقة، يتعلق "برودولفو" وبي، أن نتكلم بالتفاصيل الدقيقة، وأن نمص نفسينا، وأن نوضع الفروق بينها، وأن نحرس عن كتب جميع الأخطاء التي بَدرَت عن "رودولفو" تجاهي، وأن نتطرق أخيرا إلى ذلك الموضوع عن كتب وأن نتطرق أخيرا إلى ذلك الموضوع

وعندها تكون الغرفة قد غلّقها دخان السكائر، وأفرغَت رجاجة "الفودكا"، وفي النهاية ستغمرني الراحة والسعادة.

إلا أنّه لا يمكن عملُ شيءٍ من هذا القبيل، على الرغم من أني كنت متأكدةً من أن "جنفيرا" تعرف كلّ شيء عني وعن "رودولفو"، وأنه يجب علي أن أستمر في تمثيل ذلك الدور الغبي عن الأمّ الحنون العطوف. "لا يشدّي ساق الدمية المسكينة هكذا. إن تؤلمينها. أيتها الفتاة الشقية، ماذا تقولين إذا قمنت أنا أمّك بشد رجلك بهذه الطريقة؟ لكن ماما تحبُّك ولن

تفعلَ ذلك أبداً". وإلى آخر ما هنالك.

ملاحظات سخيفة لا يؤمن أحد منًا بها. ولكن قبل كل شيء، ويا لاحسرة، فأنا أمّ طيبة من الطراز القديم، ولا أريد أن أنسى أن طفلتى مازالت طفلة بعد.

جالت هذه الخواطر في رأسي. نظرت إلى ساعة الحائط، وأدركت أنه لم يعد ثمنة أمنل بقدوم "رودولفو". كنان الغضنة يعتصرني، أمسكت نفاضة السكائر المرمرية ورميتها على الأرض، وبالطبع فقد تهشمت وتناثرت شظاياها.

رفعت "جنفيرا" رأسها قليلاً وقالت بهدوء: "ما رأيُكِ في أن نلعب لعبة يا ماما؟".

رنوت اليها. إن "جنفيرا" بشعرها الأشقر الناعم ووجهها الأبيض وعينيها الزرقاوين، ما هي إلا ملك ولي ولي تكن تحتاج إلا إلى جناحين من السكاكر. سألتها: "ما اللعبة يا حبيبتي؟".

\_ أن أصبح أنـا أنـت، وأنـت أنـا. أي أنـا مامـا وأنت "جنفيرا".

ـ ثم ماذا يا حبيبتي؟.

\_ عندها سأقول لك الأشياء التي من المفروض أن أقولها لو كنت كبيرة مثلك، وستقولين لي الأشياء التي من المفروض أن تقوليها لو كنت صغيرة في مثل سنى".

هانحن إذن: الألعاب، المورد الكبير، الزيدف الكبر، المكر والحيل التي يمارسها الأطفال، فهم يقولون ويفعلون الأشياء التي يقولها ويفعلها الكبار، ولكن ذلك يتم ضمن إطار اللعبة. هل ترون مدى الخداع والنفاق؟ ... على كل حال، تظاهرت أنى موافقة، وقلت لها:

"حسن ... هيا نلعب هذه اللعبة".

بهدوء وتأنّ ، جلست قبالتي وقالت بصوت رفيع من المفترض أنه صوتي: "تجنفيرا" ، هل لك أن تقوليي لي لماذا تقومين دائما باعتراض سبيلي عندما ياي "رودولفو" لزيارتي؟" ... طبعا انتهزت "جنفيرا" اللعبة لتذكر لي الأشياء التي تجول في خاطري، والتي لم يكن لدي الشجاعة الكافية للتفوّه بها. بدرت مني إيماءة احتجاج الا أنّها قاطعتني قائلة: "تذكري أنّك أنا الآن يا "جنفيرا" وردّي على سوالي". فأجبت بصوت رفيع: "ماما، إني أعترض سبيلك لأني احبث بصوت رفيع: "ماما، بخبث: "هذا هراء. هذا ليس صحيحا، إذ أنك تعترضين بخبث: "هذا هراء. هذا ليس صحيحا، إذ أنك تعترضين أن بعدي "رودولفو" عنها وأن تأخذيه إليك".

كان ذلك صحيحاً. فقد كنتُ على قناعةٍ أن "جنفيرا" كانت مفتونة "برودولفو" وإن كان ذلك بطريقة طفولية. لكن كيف أدركت أني أفهم هذه الحقيقة؟ بَيْدَ أنيي تظاهرت أنَّ ذلك لم يكن يعني لي شيئا وأجبتها: "لكن من قال لك ذلك؟".

ــ أنا أقول ذلك. من الناحية الأخرى، فإن الشيء الــذي لا ترينه هو أن "رودولفو" لطيف نحوك، ويحضر لك هدايك كي تتركينا وشأنتا في أمان وسلام، أو أنك تتظاهرين أنك لا تفهمين. وبسبب ذلك، نضطر، أنا و "رودولفو" إلى الدخول إلى غرفتنا، وإلى أن نغلق الباب على أنفسنا.

كان ذلك صحيحاً تماماً. فقد كنا نوصد الباب، وهذا من واجبنا. أما أنا فقد انتهزت بدوري فرصة اللعبة كي أؤنّبَها فقلت لها وأنا مزهوق منتصرة: "ومع ذلك، فإن ذلك لا يجدي نفعا. إذ أبدأ بالدق على باب غرفتك

طــوال الوقــت، أو آخــذ فـــي الصــُــراخ والعويـــل". وأدركت أن التأنيب هذا كان في محله، إذ أجابتني: "تستطيعين أن تفعلي ما يحلو لـــك. فــأنت لا تثــيرين إهتمــامي بــأي حال من الأحوال".

كنت لا أزال أؤدِّي دوري باخلاص، فقلت: "هل ذلك حقا؟. إذن فأنا لا أعني لك شيئا يا ماما؟" فأجابت بمكر ودهاء: "ليس كثيراً، ماذا تتصورين؟ فلو كنت أعني لك شيئا ما، فلن أحْدِثَ تلك الجلبة مع "رودولفو" في الليل، وأنعته بكلمات قبيحة بصوت مرتفع، وأرمي أشياء على رأسه، وألحقه إلى داخل غرفتك الصغيرة للشجار معه".

وتابعت ذكر حقائق مريرة ماولت الدفاع عن نفسي فقلت: "نعم، هذا صحيح لكن من الصحيح كذلك أني قلت لك في إحدى المرات: أفضل أن أرى تلك المشاهد على أن أثرك في البيت وحيدة طوال الليل".

بدا أنها تفكّر، ثم قالت: "لا تقلقي، فمن الآن وصاعداً، لن يكون هناك أية مشاهد من هذا النوع. فلقد توصلّت أخيراً إلى قناعة أن "رودولفو" لا يحبّني وقد توصلّت إلى قرار أخير".

تطلّعت كلُّ واحدة منا في وجه الأخرى. أثارت فضولي فسألتها والقاق يعتريني: "وما هذا القرار؟". وحسب اللعبة المبرمجة أجابت بحكمة: "لقد قررت أن أن أنتحر. ساذهب الآن إلى الحَمَّام، وساخدُ زجاجة الحبوب المنومة الصغيرة وأبتلغها كلها".

صرخت وقد انتابني فزع شديد من نظراتها المهددة: "لا، يا أمي ... لا تفعلي ذلك ... لا تتركيني وحدي". \_\_\_ إنى لا أريد أن أفعلها، ولكني سأفعلها.

وعلى الفور، نسهضت من على كرسي الفوئيل، وهرعت إلى الحمام. تبعثها رأيثها تحرك كرسيبا، وتضعه تحت علبة الأدوية، صعدت فوقه، وأمسكت بزجاجة من ملج الحامض البربتوري. نزلت عن الكرسي. فتحت صنبورا وملأت كأسا من الماء، شم أفرغت فيه محتويات الزجاجة وقالت: "بَدَأْت الآن اللعبة تتغير . عودي الآن كما أنت، وساعود كما أنا. ولنلعب لعبة حقيقية. هيا يجب أن تجرعى الكأس".

قالت ذلك بهدوء وبشكل مباشر وناولتني الكأس.

#### سعيدة

أحمر، أحمر، أحمر

ياله من يوم خريفي رائع من أيام "روما". خرجت من المنزل في صبيحة ذلك اليوم، وبدا لي الشارع المحفوف بالأشجار مزدانا بالأحمر والأصفر. أصفر من الأوراق المبعثرة فوق أرض الشارع الإسافاتية، وأحمر بسبب الأوراق التي ما زالت معلقة على الأشجار، ومن ورائها بدت السماء الزرقاء. وكانت أشعة الشمس الدافئة المتلالئة تشع فوق تلك الأوراق. وفجأة شعرت بالسعادة تغمرني، نعم السعادة لأني جميلة، ولأني شابة، ولأني أتمتع بصحة جيدة، ولأني خميلة مهندس مدني مرموق ومشهور جداً. كنت سعيدة بحيث أني عندما بدأت أقود سيارتي، ورحث أنتقل من شارع إلى عندما بدأت أقود سيارتي، ورحث أنتقل من شارع إلى أخر، خارج المدينة بدأت أدندن أغنية.

ولكني لُدْتُ بالصمت بَعْتَهُ، وشعرت بقلبي يغوص في حنايا صدري، عندما لاحت لي لافتة عند مدخل شارع ريفي ضيق مكتوب عليها: "فيلا ميموزا ــ دار رعاية".

شعرت أني مَيْتَة أكثر مني حَيَّة. ركنْ تُ السيارة في الفسحة أمام العيادة التي بدت كأنها فندق عادي عصري، برواقِه الناتئ، وأبوابه الزجاجية، وصفوف النوافذ الممتدة على الطابقين.

إلا أن الشيءَ الذي أثار فزعي، هو تلك النظرة المداهنة. لقد كان من المفترض أن أجد مشقى عقليًا حقيقيا، ذا

#### سعيدة

أحمر، أحمر، أحمر

ياله من يوم خريفي رائع من أيام "روما". خرجت من المنزل في صبيحة ذلك اليوم، وبدا لي الشارع المحفوف بالأشجار مزدانا بالأحمر والأصفر. أصفر من الأوراق المبعثرة فوق أرض الشارع الإسافاتية، وأحمر بسبب الأوراق التي ما زالت معلقة على الأشجار، ومن ورائها بدت السماء الزرقاء. وكانت أشعة الشمس الدافئة المتلالئة تشع فوق تلك الأوراق. وفجأة شعرت بالسعادة تغمرني، نعم السعادة لأني جميلة، ولأني شابة، ولأني أتمتع بصحة جيدة، ولأني خميلة مهندس مدني مرموق ومشهور جداً. كنت سعيدة بحيث أني عندما بدأت أقود سيارتي، ورحث أنتقل من شارع إلى عندما بدأت أقود سيارتي، ورحث أنتقل من شارع إلى أخر، خارج المدينة بدأت أدندن أغنية.

ولكني لُدْتُ بالصمت بَعْتَهُ، وشعرت بقلبي يغوص في حنايا صدري، عندما لاحت لي لافتة عند مدخل شارع ريفي ضيق مكتوب عليها: "فيلا ميموزا ــ دار رعاية".

شعرت أني مَيْتَة أكثر مني حَيَّة. ركنْ تُ السيارة في الفسحة أمام العيادة التي بدت كأنها فندق عادي عصري، برواقِه الناتئ، وأبوابه الزجاجية، وصفوف النوافذ الممتدة على الطابقين.

إلا أن الشيءَ الذي أثار فزعي، هو تلك النظرة المداهنة. لقد كان من المفترض أن أجد مشقى عقليًا حقيقيا، ذا

قضبان حديدية على النوافذ، وممرضين وممرضات يرتسدون صداري بيضاء، أي أن يبدو كأنه سجن. دلفت إلسى السرواق كأني أدخل إلى بهو أحد الفنادق. وفي الزوايا كانت تجلس مجموعات من الناس على كراس أو أرائك، وهسم ساهمون واجمون لا يتكلمون أبدا. وتساءلت في قسرارة نفسي عن سبب عدم تحديم بعضهم مع بعض. توجّسهت نحو طاولة البواب وسالته بصوت خائر عن "تانيا".

وبعد أن أجرى مكالمة هاتفية قصيرة قال لي إن صديقتي تنتظرني في الغرفة رقم 14، في الطابق الأول. فتوجهت نحو المصعد.

لا شك أنه كان للمكان أشر كبير علي وعندما بدأ المصعد يرتفع، اقتربت من المرآة ومددت لساني. يا له من لسان شنيع بشيع، كبير، أحمر ومدبب. لم أكن أتصور أن لي لسانا كهذا. بدأت أرسم على وجهي تعابير مضحكة غريبة. ثم سالت نفسي بصوت عال: "مَنْ أنت؟". توقّف المصعد وفتِحَتْ الأبواب، خرجت ومشبت في الممر.

وصلت إلى باب الغرفة رقم 14. قرعت الباب وسمعت صوت "تانيا" تقول: "ادخلي". دلقت إلى الغرفة. كان الأشات من خشب الساج على النموذج السويدي.

كانت النوافد مغلقة، والمصباح على الطاولة الصغيرة بجانب السرير مضيء. كانت "تانيا" مستلقية على السرير بشكل عرضاني ولكن ما أن وضعت قدمي داخل الغرفة، حتى وتبت واقفة وأسرعت ودفعت الطاولة ووضعتها وراء الباب. بدأ قلبي يدق بسرعة فسألتها: "لماذا تغلقين الباب؟"، فأجابت: "لأنه لا يوجد مفتاح".

رنوت إليها. ألقت بنفسها على السرير. كانت سمراء، طويلة، لدنة ممتلئة الجسم ولها وجه أشبه بوجه الدمية، وعينان بيضاويتان حلوتان، وفم جميل أيضا. لم تتغيَّر كثيراً، سوى شحويها، وتلك النظرة المتسائلة التي بهتت وأصبحت مساكرة. شعرت بالإثارة. وما أن جلست على السرير حتى قلت: "لا بد أنك تمزحين؟ هل صحيح أنه لا يوجد مفتاح؟".

ـ نعم، ويمكن لأي إنسانٍ أن يدخل.

— و ... هل يدخلون؟.

هزَّت كتفيها وقالت: "نعم يدخلون تحت ذرائعَ مختلفـــة. لكن لا تجعليني أقول ما لا أريد أن أقوله.

- ذرائع؟ إذن فهم بدخلون لـ ... أسباب أخرى.

\_ طبعاً، كلهم: أطباء، ممر ضون، نادلون ...

ـــ وأنتِ؟

\_ أدافع عن نفسي بقدر ما أستطيع. في الليلة الماضية، رميت جهاز التلفزيون على رأس نادل أراد أن يَدْخُلُ بحجة إحضار زجاجة مياه معدنية لم أكن قد طلبتها.

حرّكت عينيها بطريقة غريبة، وتابعث حرك عينيها بقلق متزايد. وبصوت خفيض سألتها: "لكن قولي لي الآن، لماذا فعلت ذلك؟".

\_ فعلت ماذا؟

\_ لماذا تناولت ملح الحامض البربتوري؟

ــ لأني لم أكن أرغب الاستمرار في العيش في عالم مثل هذا العالم.

لم يسعني إلا أن أوافق على ما قالثه. ثم ما لبثت أن قلت بسرعة محمومة : "صحيح، كيف يمكن للمرء أن يعيش

في عالم كهذا؟".

\_ هذا ما أتساءله أيضا.

وفجأة قُرعَ الباب. ازدادت "تانيا" شحوباً فدمدمت: "هـــا هم قد جاؤوا".

ــ من هم؟

ـ زيارة الطبيب.

ومن خارج الباب سمعنا صوت رجل وهو يسأل بصوت عالم: "هل يمكنني الدخول؟" فأجابت "تانيا" على الفور وبحماس: "طبعاً لا، لا يمكنك". ولكن الصوت الدي كان ناعماً ولكن بلهجة أمرة قال: "طبعاً لا يمكنك" هذه للأخرين، أما ليي: "فيمكنك الدخول". وفي الوقت نفسه تحرك مقبض الباب، دفعه أحده م. وتَبَت "تانيا" على قدميها، وذهبت ووقفت أمام الطاولة وحاولت دفعها بجسمها. وشيئا فشيئا فترح الباب قليالا، شم، عبر الفرجة، دلف الطبيب والممرضة إلى الغرفة.

كان الطبيب رياضي الجسم، مربوع القامة، اسمر الوجه، صارم النظرة، حليق الشعر، عيناه بنيتان داكنتان، فو انف قصير، وشارب اسود كث، وكان يرتدي صدرية بيضاء؛ إلا أني تخيّلته يرتدي سترة من المخمل وبنطالاً من قماش المتني وحذاء طويل الساق من نوع "ويلينغتون"، وإلى جانبه كلب وقد علق على كتف بارودة ذات فو هتين. أما الممرضة ، فكانت شقراء، نحيلة، ذات وجه مستطيل. وعندما رأتهما "تانيا"، أبدت المتعاضا وركضت، شم القت بنفسها على السرير ثانية. مدّ الطبيب يدة القوية الغليظة، المكسوة بالشعر وقال: "هيا ... هيا ... لا تغضبي مني ... هيا لتصافح مثل صديقين حميمين".

أَدْعَنَتْ "تانيا" ورفعت يدها ببطء شديد وقد اعتراها الخوف، فأخذها الطبيب بشهامة وقبلها. قلت لنفسي إنه لو كنت مكان "تانيا" لقبلت أنا يد الطبيب. قدَّمْتُ نفسي بصوت متهدِّج وقلت: "اسمي "أليونورا". إني صديقة "تانيا". كيف حال "تانيا" الأن يا دكتور؟".

\_ إنها أخذة في التحسن. وقريباً ستعود إلى البيت. ولكن إذا تناولت حبتها الأن فسوف نرسلها إلى البيت قبل يوم مــن الموعد المحدد.

خلال ذلك، أشار للممرضة فتقدَّمت على الفور وهي تمسك بيدٍ كأسا من الماء، وباليد الأخرى حبة بيضاء كبيرة. قالت "تانيا" بتصميم: "لن آخذ أية حبة".

ــ هيا هيا...

\_ لا ... عندما أقول لا فأنا أعنى ما أقول.

أشار الطبيب إلى الممرضة. مَدَّ يده وأمسك وجه "تانيا" عند فكّها بإصبعين فقط، استكانت تانيا وفتحت فمها، وارتسمت على وجهها تعابير غريبة. دفع الطبيب الحبة في فمها ودفق قليلاً من الماء. ازدرتها تانيا، ورأيت الحركة التشنجية لحنجرتها وهي تبتلعها. أرخى الطبيب قبضته. القت تانيا نفسها على السرير، ودفنت وجهها في الوسادة. وأخذ الطبيب يمسد رأسها بطريقة أبوية متعاطفة. ثم استدار نحوي وقال: "إن صديقتك على ما يرام وستخرج قريبا".

ما أن أغلق الباب حتى رميست بنفسي على "تانيا" وقلت لها وقد انتسابني شيء من القلق: "لدي فكرة، فالطبيب يقول إنك على ما يسرام، إذن لمساذا تبقين هنا؟ هاهي مفاتيح سيارتي، تظهمي بأنك إحدى الزائرات، غادري الدار، اركبي السيارة وتوجّهي قبل كل شيء

إلى بيتي لتخبري زوجي، قولي له إني متوعكة وقد طلبت من الطبيب أن أبقى في المستشفى، وأني حجزت غرفة، وأنه يجب أن يأتي ويراني، لنقل إني سابقى أربعة أيام أو خمسة أيام، أما أنست و عاتركي السيارة عند زوجي وعودي إلى بيتك كأن شيئاً لم يكن".

لُو كُنْتَ قد رأيت "تانيا" عندئذ. فقد وَتَبَتْ من فوق السرير فجأة وقالت: "موافقة. لكن يجب علي أن أحضر حقيبتي".

- لا تعبئي بحقيبتك. ساعمل على إرسال أغراضك غدا لأنسي سابقى في غرفتك. اذهبي أنست وسأحلُّ مكانك.

لم تَثْيِسْ "تانيا" بشيء. كانت قد غمرتها السعادة والإثارة وقالت: "إذن ساذهب وأرتب نفسي قليلا. وسأكون مستعدة بعد قليل"، وعلى الفور دخلت إلى الحمام من باب آخر.

لقد تم كلُّ شيء بسرعة مذهلة. لم يكن لدي مسَّعة من الوقت لأفكِّر مليًا في الأمر. ولكن ما أن دخلت "تانيا" الى الحمام حتى ثبنت السي رشدي بعد ردَّة الفعل تلك. حسن، سآخذ مكان "تانبا".

وفي الليلِ سيأتي الطبيب، وسيفتح فمي بإصبعه القوية ويرغمني على ابتلاع الحبة. وسيأتي إلى هذه الغرفة التي لا يمكن إقفالها، الممرضون والنادلون كذلك، وسيتذرعون بذرائع مختلفة وحجيج شتى. إن ذلك رائع، ولكن ماذا سيحدث بين "تانيا" وزوجي؟ إذ أن "تانيا" عازبة، وتعيش وحدها. إنها جميلة، ونزوائها الحسيَّة معروفة، وببساطة أكثر، يمكن أن تُقنِع نفسَها أن عليها إجراء تبادل مسن نوع ما "تاخذين مكانى في

المستشفى، وآخذ مكانك في بيتك. انتبهي يا حمقاء، ماذا تفعلين؟".

لم أترد لحظة واحدة. سمعت "تانيا" تدندن أغنية وهي تضع اللمسات الأخيرة على زينتها في الحمام. مما لا شك فيه، فهي تهدف إلى جعل نفسها أكثر جمالا وإغراء من أجل لقاء زوجي. وتبعت من فوق السرير، وتسلّث من الغرفة على رؤوس أصابعي. وبعد دقيقتين، كنت أجلس وراء مقود سيارتي، وبسرعة خرجت من فسحة دار الرعاية.

عسادت الأوراق الحمسراء على الأشجسار، والأوراق الصفراء على الإسفلت، وأشعسة الشمس الدافئة وهي تتللاً على الأوراق ومن ورائها بدت السماء الزرقاء الصافية. وعلى حين غيرة، غمرتني السعادة. نعم السعادة. لأنني جميلة وشابة وأتمتّع بصحة جيدة، ولانني زوجة مهندس مدني مرموق ومشهور جدا، وهو لا بدّ أنه ينتظرني الآن في البيت.

# هفوتان

أنا وزوجي لا يُخبئ أحدُنا عن الآخر شيئا. ففي مساء كل يوم، وعند العشاء، يحكي كل منا للآخر ما حدث له خلال النهار. ونحن لا نفعل ذلك عن قصد، وبشكل مبرمج. فما دام الحب يجمعنا، ولا توجد أسرار نخبئها عن بعضنا بعضا، فإننا نفعل ذلك بصورة طبيعية دون وعي منا.

وربما كنا نفعل ذلك للتعويض عن مدة انفصالنا اليومية الناجم عن اختلف مهنتينا. فأقوم بتعريف زوجي بتفاصيل الحياة التي عشتها في ذلك اليوم وأنا بعيدة عنه، ويفعل هو الشيء نفسه. وما أن ينتهي هذا الحديث حتى تعود حيائنا كنهرين توامين يتدفقان شم ينفصلان لمدة من الزمن، ثم يعودان ويلتقيان ثانية لتصبح > حياةً واحدة.

اليوم. كالعادة، كنا جالسين على الطاولة. كان الجو حاراً، والباب الزجاجي المطل على الحديقة مفتوحا على مصراعيه: ففي الليل يمكنك رؤية الظالم الذي يُخيِّمُ على أحواض الأزهار وقد تناثرت بينها أزهار باهتة نمت في الأيام الأخيرة هذه مسن شهر أيار. نظر زوجي إلى الأزهار، شم رنا إلى وقال: "أنت مثل هذه الأزهار".

\_ ماذا تعنى؟ .

- أعني أنك تزهرين وتصبحين نضرة عند قدوم الربيع. إنك حقا "تزهرين" كما يقولون أو "مزهرة"، بل ناصرة كقصة الصبايا "لبروست". فاللون السوردي يكسو وجنتيك، والنور يُشعُ من عينيك، وشعرك الناعم صقيل براق، وأسنانك اللؤلؤية متلألئة، حقا، يود المرء أن يعرف ماذا فعلت حتى أصبحت جميلة وسعيدة هكذا؟!!.

\_ يا حبيب، لم أفعل شيئا ألبتة. لقد كان يوما عاديا \_ أي أنه لم يحدث شيء جديد أو غيير عادي. يوم روتيني عادي تماما لا أكثر ولا أقل. قبل كل شيء ذهبت لزيارة "ديريس" التي فتحت محلها الجديد. عمل ناجح للغاية. لا شيء أمامك سوى البلاستيك والزجاج والفولاذ.

ما أن دخلت إلى المحل، حتى توجَّهت فوراً نحو "ديريس" وقلت لها إني أشعر بتعاسة شديدة، لأن ربيع السنة فاجأني، وليس عندي سوى ثيابي من العام الماضي.

كنت أشعر بالحرج عندما خرجت من البيت. هل تعرف ماذا فعلت "ديريسس"؟ لقد طلبت مني أن أغلق عيني، توجهت بي إلى أحد الأبواب ودفعتني داخل إحدى الغرف، ثم طلبت مني أن أفتح عيني ثانية. فعلت ذلك. ونتيجة شعوري نحوها بالامتنان طوّقتها.

تصور. لقد كان يوجد على طاولة كبيرة أنواغ شتى من السراويل القصيرة والطويلة والفضفاضة. إلى جانب ذلك، وفي أرجاء الغرفة، كانت هناك ثياب لا حصر لها معلقة على مشاجب من كل الأنواع والأشكال. حقا

كدت أشعر بالدوار، وطلبت من "ديريسس" أن تتركني وحدي وبقيت في تلك الغرفة الكبيرة مدة ساعتين. وعندما انتهت الساعتان أعصدت ترتيب خزانسة الملايس.

بعد أن حللت مشكلة الربيع، شعرت بسيعادة كبيرة تغمرني، فقد قميت بالزيارة التي طالما أجللها. ذهبت لزيارة "جورجينا" التي رُزقت بطفل منذ شهر تقريباً. كانت وسط الحفاضات وزجاجات الإرضاع تجاذبنا أطراف الحديث، ثم غادرتها لأن موعد إرضاع طفلها قد حان، ونظرا لأن السياعة كانت السابعة، كان أمامي ما لا يقل عن سياعة للسيعة خطر لي أن أزور معرضا فنيا في شارع "دل بابينو": توجهت إلى معرضا شائقا جداً. فقد كانت تعرض هناك، ووجدت معرضا شائقا جداً. فقد كانت تعرض فيه لوحات رسام لا أعرفه إلا من شكله. لكني لا أذكر اسمن ألان، يجب أن تساعدني ساب طويل أسمر، فو شعر طويل أشعث، وسيافتان طويلتان. في عينيه نظرة مترددة. رحت أنفرج على اللوحات لوحة لوحة.

وفجأة وصل الرسام ورحنا نتحدث. وبعد حديث متنوع قال إنه يود أن يهديني إحدى لوحاته. وطلب مني أن آتي بنفسي وأختار لوحة من مرسمه الذي يقع عند ناصية شارع "مرغريتا". وافقت لأنه كسان لا يزال أمامي متسع من الوقت، ولم أرغب في العودة إلى يزال أمامي متسع من الوقت، ولم أرغب في العودة إلى طبيت. وهكذا توجهنا إلى مرسمه في شارع "مرغريتا". صعدنا عدة درجات، وعبرنا فناء صغيراً. أراني مجموعة من الرسوم. وبالإضافة إلى هذا وذاك، مارسنا الحبّ. وبعد أن مارسنا الحبّ، كتب على اللوحة التي اخترتها كلمة أن مارسنا الحبّ، كتب على اللوحة التي اخترتها كلمة الهداء رائعة حقاً: "إلى "دانيا"، أجمل الجميلات، أهدى

أجمل لوحاتي"، ثم عاد معي إلى المعرض.

وبغتة، تذكرت أنب كسانت توجد حفلة كوكتيل عند "لورينزا" في "جانيكولام". وتصادف أن الرسام (الذي لا أذكر اسمه، لكنه مكتوب أسفل اللوحة) ذاهب إلى ذلك الشارع أيضا، لذلك كان مسن الطبيعي أن أعرض عليه أن أصحبه بسيارتي. ذهبنا إلى "جانيكولام" يا له من جهد حيث كانت حركة المرور كثيفة بشكل غير معقول، واستغرق مشوارنا ساعة كاملة. عندما وصلنا، كان هناك حشد كبير من الناس فأضعته. ماذا كان علي أن أفعل؟ رحت أبحث عنه، ثم كففت عن ذلك وقلت في نفسي إنه لا بد أن يجد أحداً بوصله.

لم أعرف ماذا أفعل، فرحت أتحدث مع "بيترو" إنه "بيتر" ألا تعرفه؟ كان الثندل يمرون وهم يحملون الصواني، في البداية، احتسيت كأسا واحدا، شم كأسا ثانيا وثالثاً. وفي النهاية، لن تصدّق ذلك، أصبحت ثملة، ولا أعرف حقا كيف قدْتُ السيارة وعدت أدراجي، لكن انتظر، أريد أن أريك اللوحة، أريد أن أعرف رأيك

نهضت وأنا مُفعمَة بالإثارة. دلفت إلى غرفة النوم بسرعة. كانت اللوحة ملفوفة وملقاة على السرير إلى جانب حقيبة يدي ومفاتيح السيارة. رفعت اللوحة ورحت أنزع الشريط المطاطي الملفوف حولها. توقفت فجأة تسمَّرت في مكاني. جحظت عيناي عندما أدركت أنني مدفوعة بالحميمة التسي تجمعنا، وشعور بالغبطة، ولعلي كذلك، لأني كنت ثملة بعد أن احتسيت الكؤوس الثلاثة أو الأربعة عند "لورينزا"، أخبرت وجسي صراحة

أني لم أكن مخلصة له، بــل أخبرتـه بكـل بساطة أننـي قمنت بخيانيه.

وفجاة تذكّر ثن أني رأيت ذات يدوم في باحة المزرعة بالريف خنزيرة كانت تلتهم كلل شيء تصادفه، وقد الصقت خرطومها في الأرض. لقد التهمت خلل جولتها الدؤوبة حدّع ملفوف ثم تفاحة ثم صوصا حديث الفقس وكان يصاصئ قبل أن يتلاشى في فمها، ثم تفاحة أخرى، وحددع ملفوف أخرى، وحدد عمل ملفوف أخرى، وقشرة بطيخة، وتفاحة أخرى.

لقد فعلت أنا ما فعلت أنا ما فعلت فقد نكر ثن شيئا غير ذي أهمية، ثم شيئا آخر، شم قلت: إني مارست ألحب مع رسًام، ثم أضقت أشياء تافهة. قلت كل مارست الحب مع رسًام، ثم أضقت أشياء تافهة. قلت كل ذلك دون تمييز. لقد جعلت جميع الأشياء على مستوى واحد، مستوى الأرض، وأنا في حالة من النشوة وعدم التمييز وفي غمرة المودة الحميمية. لقد أعادت لي هذه الأفكار، ولسبب ما شجاعتي. هززت رأسي. رفعت اللوحة وعدت إلى غرفة الطعام.

كان زوجي قد أشعل لفافة خلال غيابي، كان يدخن وعيناه مطرقتان. لم يكن من المهم فهم ما كان يجول في خاطره. بقيت واقفة وفتحت اللوحة وأريتها له وسالته: "ما رأيك؟"، فقال: "لا يأس بها".

جلست ثانية. جاءت الخادمة وهي تحمل صينية وقدَّمَـت لنا القهوة. ثم بطريقـة طبيعيـة سائته: "وأنـت ... ماذا فعلت اليوم؟"، أجاب على الفـور، كأنـه كـان ينتظـر هـذا السؤال،: "كان يوما شائقا ممتعا، وأيضا طبيعيا جـداً. ذهبـت إلى المكتب، وعملت طول النـهار. وفـي المسـاء، ذهـب الجميع، وبقيت وحدي. وبما أن سكرتيرتي "فلـورا"، بقيـت الجميع، وبقيت وحدي. وبما أن سكرتيرتي "فلـورا"، بقيـت

في المكتب أيضا، انتهزنا الفرصية ومارسنا الحببّ. شم أتممّت أشياء صغيرةً. وعندما هممّيت بالمغادرة، احزري من هنف لي؟ "توماسو". سالني فيما إذا كنا مشغولين هذا المساء، فقلت له إنه من الممكن أن نتقابل، بل وربما نذهب إلى السينما. هل أخطأت فيي ذلك؟". بغباء شديد اعتراني الفزع. تأتات قائلة: "لقد أخطات خطاً

ــ لماذا؟ لأني ضربت موعدا مع "توماسو"؟ لا تقلقي من أجل ذلك ... ساهتف له الآن وأقول له إنسا لا نستطيع الذهاب.

ــ لا، لا ... بل لأنك خنتنــي مـع تلـك السـكرتيرة السوقيَّة.

تطلّع الواحد منا إلى الآخر للحظة، ثم انفجر زوجي ضاحكا وقال: "اصدقيني الآن ... هل صدّقت كلّ ما قلتُهُ لكِ؟".

\_ صدَّقتُ ماذا؟.

\_ أني خنتك مع "فلورا". لكن هذا ليس صحيحا. فقد غادرت "فلورا" المكتب مع الآخرين، ولن أحلم أبدا أن أمارس الحب معها. لا تقلقي. لم أخسك ولم أكن غير مخلص معك أبدا.

\_ أما أنا فقد كثتُ غيرَ وفيَّــةٍ. انزلقــت الكلمــات دون وعى منى.

— متى؟ وأين؟ وكيف؟ ومع من؟.

طرح هذه الأسئلة كلها دفعية واحدة وهو يرمقني بعينيه. ألدّت بالصمت وأنا أحاول استجماع أفكاري، شم هرع لمساعدتي وقال: "لقد حكيّت لي ما جرى لك خلال النهار، ولم تذكري فيها أي خيانة. ولكن هذا يعني

انك لم تكوني وفية قبل اليوم. هيا اذكري لـــي بدقــة متــي؟ واين؟ ومع من؟".

وفجآة قهمت. تلك الأسئلة التي أمطرني بسها. تلك النظرة التي رمقني بها كانت تعني: "هيا طيبي نفساً. لقد كثت غير وفية وأنت في حالة شرود ... وأفضيل أن أنظر إلى الأمر كأن شيئا لم يحدث. وأنا بدوري ساتظاهر أني كنت شاردا ولم أسمع أو أفسهم شيئاً. لكنك إذا أصررت على أنك غير وفيّة، فلن يبقى الأمرا عندئذ مجرد زلة لسان، بل سيكون أمرا جديا. اذا، اقبلي شرودي تماما كما قيلت شرودك. اتفقنا؟".

هززت رأسي دون معنى تقريبا وقلت: "أنا آسفة، لقد قلتها دون أن أعنيها حقاً. لعلها كانت ناجمة عن شعور مباغت بالذنب الذي ... الذي جعلك تتصور أنك فعلت شيئا لم تفعله في الواقع".

## لست مثقفة

عندما أصر "توليو" على الهاتف أنه يجب علي أن أقرا الكتاب عن حياة "تشي غيفارا". قلت له: "لقد بذلت جهدا كبيرا في قراءته، إلا أني لم أتمكّن من ذلك. فأنا لا أجد اهتماما بالسياسة، ولا بأمريكا اللاتينية ولا بحرب العصابات. فلمانيتين علي أن أقرأه؟". فسالني من الطرف الآخر من الخط: "هل يمكن لي أن أعرف بماذا تهتمين؟".

ــ بمشكلاتي الخاصة.

\_ وما مشكلاتك الخاصة؟.

إن مشكلاتي هي مشكلاتي و لا دخل لأحد بها.

عندها ألقى على محاضرة كعهده وقال: "لا يوجد لأحدد مشكلات شخصية، فيما عدا المشكلات التي تتعلق بعمله، بمعنى آخر، المشكلات التي هي ليست مشكلات حقيقية. إن المشكلات الحقيقية هي المشكلات التي لا تكون ذات صبغة شخصية، أي المشكلات المتعلقة بسالفن والسياسة والثقافة والعلوم وهلم جرا ...أما المشكلات المتعلقة بالأشياء التي يهتم بها المرء لشغفه بالأشياء نفسها فيجب أن يهتم بها دون أن يفكّر بالإفادة منها. إنك لا تهتمين بشيء إلا بنفسك، لذلك، لا يمكن أن يكون لديك مشكلات".

لسبب ما أحسست بالإهانة وأجبت: "أنست تتكلم معي بهذه الطريقة الدنيئة لأنك طلبت مني أن أنام معك ولم تفلح في ذلك، إلى اللقاء". وألقيست السماعة. ومن عادتي،

عندما أنزعج من أحد أصدقائي الكــــثر، أن أغلــق الســماعة في وجهه، ولا أقابله ثانية.

بعد هذه المحادثة الهاتفية، استدرت ورأيت أن أمي ترمقني بعينيها، وهي جالسة على الفوتيل تقرأ الجريدة. فأنسا وأمي نعيش معا، ومغرمتان ببعضنا، ونشبه بعضنا كثيراً. والفارق الوحيد هو أن أمي تكبرني بثلاثين عاماً وفي الواقع، يمكن أن ثُعَدَّ أختين، واحدة كليلة واهنة، والأخرى شابة نضرة. افترت أمي عن ابتسامة وسألتني: "وما مشكلاتك؟"، فأجبتها: "عندما كنت طفلة كنت غالباً ما أسمعك وأنت تقولين لأصدقائك على الهاتف: إن مشكلاتي لا تعني أحداً سواي. اغفري لي، لكني أخذت هذا التعبير منك لأنه ينطبق كذلك على. ما مشكلاتي؟ لا أعرف، لكني أتمتع بحيوية كذلك على. ما مشكلاتي؟ لا أعرف، لكني أتمتع بحيوية وأود أن أكرس هذه الحيوية للرجال".

\_ كنت أعاني من المشكلة نفسها أيضاً.

ــ نحن لا نقهم بعضنا بعضاً. أنالا أقول "للرجال" بمعنى ممارسة الحب معهم، بل للرجال، أي الإنسان بشكل عام وعمل أشياء طيبة لهم.

وافقت أمي وقد افترات شفتاها عن ابتسامة (فالابتسامة لا تفارق شفتيها) وقالت: "لقد كانت مشكلتي، من الناحية الأخرى، كما تقولين الحب. ففي زماني كان الحب شيئا هاما حداً".

\_ وهل تمكَّنْتِ من حلِّ هذه المشكلة؟

ـــ لا. فقد نزوجت مرتين، وحَظيتُ بــــالثراء وبوضـــع اجتماعي مرموق، أما الحب فلا.

\_ لماذا؟.

ــ لا أعرف لماذا. إن كلَّ ما أعرفه هو أن المرء يبدأ بمشكلة الحيوية التي كما تقولين يتمنى المرء تكريسها

للآخرين. غير أن المرء، عوضاً عن ذلك، لا يوقّقُ في نهاية الأمر إلى حل أي شيء سوى المشكلة العملية. لقد كنت أبحث عن الحب يوما، ولكني حَظِيْتُ عوضاً عنه بالثراء. إنه ليس خطا أحدٍ. فالأمورُ تسير على هذا النحو.

اجتاحني فجأة غضب شديد، وصحت في وجهها: "أما ما يتعلق في فإن الخطأ يقع عليك. لقد أسأت تعليمي منذ البداية. فلم يكن يوجد في هذا البيت كتاب واحد. فأنا جاهلة لا أعرف شيئا. والأسوأ من ذلك، لا أجد قدرة في الاهتمام باي شيء، فأنا أميّة لا حول لي ولا قوة، والخطأ كله يقع على عاتقك".

أجابتنى بهدوء تامَّ والبسمة تعلو شفتيها: "فـــي زمـاني كانت الفتيات بنشأن ليجدْن أزواجاً جيدين، لم تكن الفتيات أنئذ يتحدَّثنَ عن دراسة الأشياء وسبر أغوارها. لقـد قدَّمُـتُ لـك الثقافة التي كانت مطلوبة في ذلك الوقت".

ازداد غضبي استعاراً وصحت: "لا أريدُ أن أسبرَ أغوارَ الأشياء، إنك غبية، فأنا أريدُ أن أقومَ بأعمالٍ جيدةٍ للإنسانية. إلا أني لا أستطيع أن أفعل ذلك، لأنك ربيتني بطريقة لم أعد أستطيع معها أن أبدي اهتماماً بأيِّ شيءٍ سوى نفسي". فقالت بغضب: "لا تنعتى أمَّكِ بالغباء".

هززت كتفي واندفعت إلى غرفتي. لبست جزمة طويلة وقفطانا شرقيا طويلا. هرعت خارجة وأنا أصرخ: "لن أعود لتناول الغداء أو العشاء، بل ربما ساغيب طوال الليل. سأراك غدا صباحا". وبينما كنت أقود سيارتي الصغيرة عبر شوارع "روما"، رحت أفكر فيما قالمه لي "توليو" على الهاتف. لا ريب أنه قال ذلك بدافع من الانتقام لأنه لم يتمكن من استمالتي لأنام معه. كما يعلم الجميع، فإن المثقف ينتقم من المرأة التي ترفضه بنعتها جاهلة، فهذا هدو تفوقه في المرأة التي ترفضه بنعتها جاهلة، فهذا هدو تفوقه

الوحيدُ عليها. إلا أنَّه من الصحيح كذلك أنه قال أشياء صحيحة تماماً. إذ لم أكن أبدي أيَّ اهتمام في أي شيء، بسبب التربية الخاطئة التي أنشأتني عليها أمي. ومع ذلك ... شعر ت في بعض اللحظات \_ أنى كنت أتمتع بنشاط وافر وحيوية رائعة، كما كنت أشعر أني أود أن أوظف هذا النشاط في خدمة البشرية. كيف يمكن تفسير هذا التناقض؟ وفجأة، وبينما كنت أَفَكُّر بِهِذِهِ الأُمُورِ، أَجِهِشت في البِكاءِ، وأخذتِ الدموعُ تنـــهمر بغزارة وكأنها أمطار غزيرة تتساقط على لوح من الزجـــاج. وعلى الرغم من أن اليوم كان جميلا، والشمسُ ساطعة، لم أعد أرى أمامي جيداً بسب الغباش الذي سبَّبته الدموغ المترقرقـــة في عيني. وشعَّلت مسَّاحات الزجاج كما لو أن المطر هو الذي أحدث غباشًا، وليست عيني. وفي غمرة ذلك قلست بصوت مرتفع: "يا أماه، لماذا لم تجعليني أفهمُ أنَّ المشكلاتِ الحقيقيــة ليست مشكلات حقيقية عندما كنت صغير ةً؟". كما ترون، فإنه على الرغم من أني أغلقت الهاتف في وجه "توليو"، فقد تعلمت درسا جيداً.

قُدْتُ سيارتي على طريق "آبيا"، ووصلت إلى فيلا الممثل المخرج الذي كنت أعمل عنده من حين إلى آخر (بالرغم من أني لم أكن بحاجة إلى نقود وذلك لأننا كنا ميسوري الحال) بل كي أشعر بالاستقلال فقط. فقد كنت أظهر في بعض المشاهد عارية في أفلامه الخلاعية. وكنت في احيان أخرى أطبع له نصوصا على الآلة الكاتبة (فأنا أحمل شهادةً في الضرب على الآلة الكاتبة والاختزال) وكنت أشعر مع "بوب" وهو إيطالي ويدعى "روبرتو" بالأمان لأني أعرف أنه لن يحاول دعوتي للنوم معه أبدا، إذ لم تُثِر النساء أعرف قط.

كان الطريقُ يمتدُ بين صقين من أزهار الدِّقلي، ثم ينفتح

على مرج واسع من الطراز الإنكليزي المحاط بأشجار السرو والصفصاف. وكان في الوسط حوض سباحة على شكل قلسب أزرقَ اللون، وفي طرَّفه صخرة اصطناعيـــة كَأنـــها شـــلاًلّ حقيقي. وكانت الفيلا المؤلِّفة من طابق واحد حمراء ومن طراز البيوتِ الريفيةِ الرومانيةِ. وأخذ يلوح لى مــــن مســافة بعيدة رجل نو لحية لم أتمكن مسن تمييزه جيدا. وما إن اقتربت منه حتى غاص قلبي في صدري لسبب لـــم أعرفه، لقد كان هو "تشي غيفارا" ببيريته، بعينيه الباسمتين، لحيته الشبيهة بلحية المسيح، وقميصه وبنطاله الجينز، ترجُّلتُ من السيارة وأنا مرتبكة. فتح "بوب" ذراعيه وقسال بصوت مرتفع: "ألست "تشى غيفارا" بعينه؟ سيوف أمثيلُ وأصور فيلما عن "تشي"، لذلك يجب أن تقرئـــى كـل هـذه الكتـب لاستخلاص الأفكار الهامة فيها، ثم اكتبى لى تقريبرا مؤلفاً من مئتى صفحة ، وسأقوم أنا بعد ذلك بكتابة موضوع منها. وسوف أطلق على الفيلم اسم "ناشهاوزو" أي باسهم محسكر "تشى". وسوف نصور أقطأت الفيلم كله في "أبـــروزي"، مـــا رأيكِ في ذلك؟".

ثم توجّه على الفور نحو طاولة صغيرة تحسب الممر المسقوف، وحمل مجموعة كبيرة من الكتب بين ذراعيه، وتوجّه إلى سيارتي ووضعها فيها بهدوء. سسالته وأنسا في حيرة من أمرى: "ولكن ما هذا كله؟".

- هذه الكتب جميعها تتحدث عن أمريكا اللاتينية.

لا أعرف شيئا عن أمريكا اللاتينية، أو عن أي شيء آخر. فأنا جاهلة، أمية.

- إلى أي مستوى وصلت في در استك؟.

ــ الثانوية:

- هذا أكثر من كاف. اقرئي الكتب واستخلصي منها

مئتي صفحة دونني فيها جميع الوقائع الهامة. الوقائع فقط... الزمن: شهر. المكافأة: مليون لير. والآن اذهبي لأني مشغول. إلى اللقاء أيتها الحلوة المحظوظة.

عُدْتُ أدر الحي إلى البيت وأنا في حالة ذهول تام. وعلى الفور جلست إلى الطاولة . ومن الغريب أن "توليو"، الدي أرادني أن أقوم بأشياء نتيجة حبي بها، لم يكن له تأثير علي، أما "بوب"، الذي أرادني أن أقوم بالشيء نفسه لأكسب قدرا من المال، تمكن من إقناعي وإخضاعي. لكن الذعر انتابني لجهلي، إذ لم أكن أعرف شيئا عن أمريكا اللاتينية. غير أنني ما أن فتحت أول كتاب حتى سار كل شيء على نحو غير متوقع. لقد كان عقلي يعمل كأنه آلة صغيرة ومحكمة ونشيطة جدا، لكني لم أكن أعرف ذلك ... وعندما عكفت على العمل بهمة ونشياط، أدركت أن أسرار أمريكا اللاتينية السياسية والاقتصادية والاجتماعية واضحا كان كل شيء معدا من الوقائع. لسبب لا يمكن تفسيره، وقد يكون ذلك لأن أمريكا اللاتينية و"تشي غيفارا" لم بثيرا اهتمامي من قبل.

وهكذا عملت قرابة شهر بدأب مستمر، حيث أكببت على الكتب الثلاثين التي أعطاني إياهما "بوب"، ورحت أطبع الصفحات بسهولة متزايدة وبفضول أقلّ. وكنت كلما تقدّمت في العمل، أصبح هذا العمل أفضل وقلّ اهتمامي به. وعندما أتممن جميع الوقائع، عدت بالسيارة إلى الفيلا حيث وجددت بوابات المدخل وجميع الأبواب مفتوحة، إلا أنّه لم يكن يوجد أحدّ في الفيلا. كانت الشمس لاهبة، وصمت ثقيل يرين على المكان، وعلى سطح مياه حوض السباحة كانت تطفو ضفدعة مطاطية كبيرة خضراء وصفراء اللون، وضعت النص على الطاولة في مكان مرئي في غرفة الجلون، وضعت خلعت ثيابي وسبحت في الحوض عارية تماماً. ثمم عدت

وارتديت ثيابي وقفلت عائدةً إلى البيت.

بعد مضي أسبوع تلقيت باقة من الورود ومعها مظروف داخله شيك بمبلغ مليون لير وقصاصة كتبب عليها كلمة: "رائع". عندها حملت الكتب الثلاثين التي تبحث في أمريكا اللاتينية بيد واحدة وفتحت الخزانة والقيئها فيها بشكل فوضوي. وفي اللحظة نفسها بدا لي أن ريحا هبات على ذاكرتي وجرفت كل شيء كنت قد تعلمته خلال ذلك الشهر الذي كتبت خلاله المئتي صفحة "لبوب". وهكذا عددت إلى سابق عهدي: جاهلة، وأمية. لقد نسيت كل شيء في لحظة واحدة. جلست أمام الآلة الكاتبة، وضعت وجهي بين يدي وأجهشت في البكاء.

## مجردة من الغربيزة

لم أنزوج في حياتي، لأني كنت أدرك منذ مدة مبكّرة جداً أنه من الأفضل للأشخاص الذين يفكرون دائماً بـــالحب مـن أمثالي، الابتعاد عن الزواج، فبدل أن أتزوج كما تفعلُ الكشيرُ من النساء، وكي لا أشغل بالي بالتفكير بـــالحب، قـررْتُ أن أعملَ مضيفة جويّة كي يتاح لي العيش بصورة مستقلة، وأن أفكر بالحب كما يحلو لي دون أن أكون مسؤولة تجـاه أحـد. وكان الخطّ الجويُّ الذي أعمل عليه متجها إلى الشرق الأوسط. وكنت أصرف جُلُّ اهتمامي إلى عملي، وأؤدي جميع الأعمال وكنت أصرف جُلُّ اهتمامي إلى عملي، وأؤدي جميع الأعمال الروتينية التي تؤديها أية مضيفة والبسمة تعلو وجهي: تقديــم الوجبات، التأكّد من أن المسافرين يربطون أحزمتهم، وتقديــم المساعدة للأمهات اللاتي تعترضهن أية مشكلات.

وكنت أفكر دائما بالحبّ، سواء الحب السذي عشته أو الحب الذي سيدهمني مستقبلاً. بَيْدَ أن هذا لا يعني أني امسرأة ذات ذوق مختلط وغير محدد. بل على العكس، فأنا أكاد أكون مكبوتة تماماً. والسبب الذي يدعوني للتفكير بالحب باستمرار هو أني نادراً ما أحببت أو أحبيبت، وبالرغم من أني أصبحت الآن في الثلاثين من العمر، فلم يكن لي سوى علاقتين فقط. وللتعويض عن ذلك لم أكف يوماً عن التفكير في الحب.

في بعض الأحيان كنت أعزو عدم نمو غريزتي في الحب إلى العمل الذي اخترته. ويمكن أن أكون مخطئة. إلا أنني كنت أكثر ثقة بنفسي، قبل أن أصبح مضيفة. فقد جعلني

عملي مضيفة إنسانا لا جذور له. إنسانا لم يعد يعرف أين وطنه، ونادرا ما يتحدّث بلغته، بل يمضي معظم أوقاته محلّقا فوق السحاب، في أعالي السماء. أما إذا أردنا أن تحبّ، وحُحبّ، فيجب أن يكون لنا جنور. فالمرأة الريفية المتعلقة ببيتها ومزرعتها وحقلها تُحبّ وتُحبّ، شأنها شأن صاحبة المتجر التي تقضي وقتها بين منزلها ومتجرها. أما في السماء، فكيف يمكن للمرء أن يصبح له جذور وهو في السماء؟ فلا يمكن لأحد أن يفعل ذلك سوى القديسين، الذين هم على النقيض منا، نحن الآثمين، لكن كم من قديس يوجد في هذا العالم؟.

في إحدى الليالي كان علينا أن نمضي الليلة في بيروت. وبسبب تفكيري الدائم بالحب، قبلت دعوى للعشاء وجهها إلي أحدُ الطيارين في مجموعتي يدعى "ماركو". وكنت قد قبلت الدعوة لأنه كان يلحُ في دعوته منذ مدة طويلة. وقبلت الدعوة كي أكتشف فيما إذا كان يتمتَّعُ بالصفات التي تجعله كما يقولون: "الرجل الذي دخل حياتي". وساصف لكم الآن ماركو"، لا لسبب إلا لأنه سيكون الرجل المثاليَّ عندي. فقد كان ماركو وسيما، ويتمتع بقوة خارقة. كان رياضيا ودمثا وفي الوقت نفسه فظا قاسيا وكثيباً، وعلى الرغم من كونه قويً البنية، فقد كان خجولاً. إذ كان يتلعثم ويتأتئ في اللحظات الحرجة، وهو شيءٌ أحبُه لأنه يمنحني شعورا باللطافة.

ذهبنا إلى مطعم من طراز شرقي، حيث يرتدي النادلون لباسا عربيا، كما كان مؤثثا بأسلوب شرقي. جلسنا في فناء صغير تتوسطه بركة من المرمر وفيها نافورة مساء. طلبنا الأطباق الشرقية المعروفة، ثم بدأنا نواجسه أحدنا الآخر. لقد كان موقفي واضحا، فقد أتيت إلى هذا المكان لأسمع منه أنه يحبني، بل لعله يود الزواج مني، ولكن لأن الأمسر كان

واضحاً إلى هذه الدرجة، اعتراني شعور" بالفزع. فنظراً لكوني مجردًدةً من الغريزة الغرامية، ونظراً لأني امتلك جسدا جميلاً، كنت أتظاهر باستمرار، في مثل هذه المناسبات بالطرش، وأرفض التجاوب بأي شكل كان، ونتيجة استيائي الشديد من فكرة أن "ماركو" سوف يكشف عن سريرته ويوجه لي ما ندعوه بالسؤال الرئيسي: "هل أحبه حقا أم لا؟". رنوت إليه، وأدركت أن سيماء الحيرة بادية علي وجهه، الأمر الذي حول وجهي الجميل "وجه المضيفة" إلى قناع كرنفالي. وكنت كلما أثعمت النظر إليه قلت درجة تقتي بنفسي. قلت في سريرتي: "نعم، إنه هو الرجل الذي أبحث عنه، لا ريب في ذلك". غير أني قلت من الناحية الأخرى: " لا .. لا ... إنه في ذلك". غير أني أن أسمح لنفسي بالتحدث عن ذلك، ولا بد أن "ماركو" قد لاحظ شيئاً مين ذلك، فسالني بصوت بد أن "ماركو" قد لاحظ شيئاً مين ذلك، فسالني بصوت

\_ لا ... لا توجد مشكلة. لكن دعنا نتحدث ولا نبقى صيامتين هكذا.

\_ لديَّ فعلاً شيءً أودُّ أن أقوله لك.

وفجأة انتابني الدعر "شيء واحد فقط؟ لكن لنتحدث عن أشياء كثيرة. حدثتي عن مسقط رأسك، أين ولدت وكل شيء عن أسرتك".

وافق على مضض، وانتابني انزعاج لأني تصورت، لسبب ما، أنه وللد في قرية صغيرة، إلا أنه قال إنه ولد في ميلانو وأخذ يتحدث عنها بطريقة مملة لا لون فيها. وباختصار شديد، أخذ يحاول إفهامي، كأي رجل نموذجي يتفوه بكلمات قليلة، بأنه مغرم بي. والإثبات ذلك، لم يجد وسيلة أفضل من التحديق بسي بنظرات مُقْعَمَة بكآبته العنيدة

وغبارته. وكان الغيسظ يمزقني وأنا أتعرض لنظراته المتواصلة. أحضر النادل حساءً فيه بلح البحر . حاولت فتح واحدة كانت لا تزال مغلقة. لم أفلخ في مسلعاي وانكسر إظفري. انفجرت غاضبة وقلت له: "هل ترى هذه الصدّفة؟ لقد جعلتني هذا المساءَ مثل هذه الصدّفة. مغلقة بإحكام مثلها. عنيدة مثلها.

\_ لكن حقا، أنا...

\_ حقا ... لقد دعوتني هذا المساء لتقول لي: إنك تحبني، لا تقل: لا .. فأنا أعرف. وكي تقهمني ذلك صوببت إلي نظراتك التي تشبه نظرات كلب ملسوع بالسياط، غير أن ذلك لن يجدى نفعا.

ــ ولكن ما الشيء الذي يجدي نفعا؟.

\_ طريقتك هذه في إفهام المرأة أنك تحبها .

ــ أخبريني إذن ... كيف يجب عليَّ أن أسلك؟.

أطاقت ضحكة قصيرة نزقة ولسبب لا أعرف كنهه ، قررت أن أعلمه الشيء الذي لم أكن أعرف عنه شيئا وقلت له: "دون نظرات، دون ابتسامات، دون ملامسة اليد، دون غزل، ومن يغازل في أيامنا هذه ؟ إنَّ ما يجب أن تهدف إليه هو أن تمارس الحب بطريقة حسابية.

بدا مندهشاً وراح يكرر: "ممارسة الحب بطريقة حسابية؟ ولكن كيف؟"، فأجبته: "إنه ذلك الحب الذي لا يمر في مرحلة النظرات والمجاملات والابتسامات وما شابه ذلك. إنه مثل تمرين حسابي أحب هذه المرأة. إنها تحبني . يَتِم جمع هذين الحبين للوصول إلى النتائج، أي ممارسة ذلك الشيء الذي يجب عمله".

\_ أي شيء؟.

ـ الشيء ....

وَجَم ساكنا. لا ريب أنّه وجد موضوع الحب بطريقة حسابية أمرا عسير الفهم. أنهينا طعامنا دون أن نتحدّث تقريبا. ثم قلت له بفظاظة: "إني متعبة". دفع الحساب وعدنا أدر اجنو والصمت لا يزال يرين علينا، إلى الفندق الذي لم يكن يبعد عن المطعم. أخذت مفتاح غرفتي من موظف الاستقبال، وكانت علامات الحيرة بادية على وجهي، حتى إنَّ موظف الاستقبال الحيرة الذي شوَّهت معالم وجهي،

شعرت أنه يجب أن أضع "ماركو" تحت الاختبار، الاختبار الأخير. فدعوته لمرافقتي إلى غرفتي، في المصعد وققت وأسندت ظهري إلى الحائط، غير أنهي أصرخ في أعماقي: "هيا تعال، امسكني، هيا ماذا تتظر؟"، لكن شيئا من هذا لم يحدث ...وكان ذلك أمرا حسنا لأني شعرت أنه إذا ما أمسكني كما كنت أشتهي وأرغب فسيكون ردي الحتمي صفعة على وجهه.

توقف المصعدُ. خرجت وأنا أعض شفتي السفلى من الحَنَق، وتوجَّهت إلى غرفتي مطرقة واجمة. رافقني مارك". استدرث فجأة ووجدت أنَّ فمي يكاد يلامسس فمَهُ. في النهاية ، تقابلت شفاهنا، ورحنا نقبل بعضنا. لم تكن القبُلل من النوع الحارِّ، بل دون الوسط؛ لذلك كان لديَّ متَّسعٌ مسن الوقت الأفكر: "لا ... إنه الرجل المناسب، إنه بالفحل الرجل غير المناسب".

ثم افترقنا. نظرت من فوق كتف "ماركو" إلى طول الممر، وبالتحديد إلى النقطة التي كان يتقابل فيها المصعدان. احدهما المصعد الذي صعدنا فيه، وكان قد بدأ يهبط الآن، في حين كان باب المصعد الثاني مفتوحا، وكان ثمة رجل واقف يتطلع نحوي. أدركت على الفور أنه كان يراقبنا ونحن نقبل بعضنا. كان رجلا أشقر متوسط العمر، ذا شعر

قصير، وفي مقدمة رأسه غرة. كان وجهــه أحمـر وعينـاه زرقاو إن مع حَول بسيطٍ. كان ضئيلَ الجسم، لكنه ممثله، يرتدي بنطالا أزرق وقميصا ذا أكمام قصيرة عليها شارة المرساة. لا بد أنه بحَّار . ولعلها للمرة الأولى في حياتي، ظهرت على حين غِرَّةِ الغريزةُ التي لم أكن أظنُّ أنسها توجد عندي. همست في أذن "ماركو": "هناك أناس"، يجب أن تذهب الآن وسنرى بعضنا غداً". صافحتُهُ وكدْتُ أدفعه بعيداً. هُرِعَ "ماركو" مبتعداً، تملا بالسعادة. انحنيت قليلا لأولج المفتاحَ في ثقب الباب. لكنَّ يدي كانت ترتعـش بسبب تلـك الغريزةِ الَّتِي تَفجَّرَتُ أخيراً. لم أَتمكَّن من إدخال المفتاح، وشعرت في الوقت نفسه أنَّ البحَّارَ يدنو مني من الخلف. قلت لنفسى: "أملُ أن يكون قد رآنا، وأن يَجِدَ في نفسه الشجاعة الكافية كي لا يحترمني". وعلى الفور الزلقت يدّ حمراء غليظة مكسوَّة بالشعر الأشقر فوق يدي. أمسكت المفتاح، وأدْخَلتْه بثباتٍ في ثُقْبِ البابِ، ودفعني الرجل إلى داخل الغرفة، أغلسقَ البابَ ورائي وأشعلَ الضوءَ.

حسابيً ... لقد تم كلُّ شيء كما يتم حساب تمرين حسابيً ... لله أني عندما رأيت الرجل ذا الغُرَّة الشقراء وهو يتقدم نحوي، ويداه ممدودتان للإمساك بين ببنطاله الأزرق وقميصه المرسوم عليه المرساة، وقد علت وجهَه ابتسامة كشفت عن أسنانه تلاشت غريزتي تماما وصحت به: "لا تقرب منى".

كان واثقاً من نفسه. هز ً رأسة وخطا خطوة إلى الأمام. ثم سرعان ما انسحب إلى الحمام حيث دخل بسرعة. أمسك أنبوبة الدش وفتح الصنبور، ووج المساء المتدقيق بقوة إلى وجهه. كان فندقاً عصريا، وكان الماء يتدقق بقوة كبيرة. ومثل بحار حقيقي، معتاد على أمواج البحر، وقف بثبات،

بوجههِ القرمزيِّ أمام الماء المتدقّقِ، الذي أخذ ينهال عليه بغزارةٍ. ثم خطا خُطوةً إلى الوراء، كأنَّه يطمئنني، تُم قال بالإنكليزية ببطء و هدوء: "أنا آسف ... ظننتُ...

فأجبته بالإنكليزية أيضما: "لقد ظنئست أنه بإمكانك أن تضاجعني لأنك رأيت ذلك الرجل يقبّلني، أليس كذلك؟؟".

ــ نعم، ربما.

\_ حسن، ابتعد الآن. اخرج فوراً، وإلا صرخت...

ثم لا أعرف لماذا سألني عن جنسيتي. كنت لا أزال أرمقه، وأنبوب الدش في يدي وأجبتُهُ عن سؤالِهِ. فقال لي من باب اللباقة إنه يحبُّ روما كثيراً، ثم انحنى قليلًا وخرج.

أصبحت وحيدة الآن. كان "ماركو" خجولاً وشاعرياً ولم أحبه، وكان البحار حسابياً ولم أحبه أيضا. وقفت أمام المرآة حدَّقت فيها وقلت بصوت عال: "مجردة من الغريزة".

## المسكين

لا يعرف الناسُ الشيءَ الكشيرَ عن أنفسهم، وعن الناس الذين هم دونَهم أو الذين يتفوَّقونَ عليهم، أما أنا فقد قطعتُ شأوا بعيدا في التفكير أني دونَ الجميع. فأنا لم أولد قويَّ الينيةِ، بل يمكن القول إني وُلِدْتُ هشا ضعيفاً كالفخَّارِ، نعم، فأنا أحسَب نفسي هشا كالزجاج، بل حتى أرق أنواع الزجاج، وكان ذلك يجعلني أبخِس قدْرَ نفسي كثيرا.

وكنّت أخاطب نفسي قائلاً: "هيا عدّدي صفاتي: القوة البدنية: صفر \_ فأنا ضئيل الجسم، نحيف، رخو المفاصل، مضعضع، وذراعاي وساقاي أشبه بالعيدان، فأنا مثل عنكبوت. الذكاء: أعلى من الصفر بقليل، وذلك لأني لم أتمكّن أبداً مسن أن أرقى فوق مستوى غاسل صحون في فندق. الشكل العام: أقل مسن صفر \_ فوجهي ضيّق ناحل أصفر، وعيناي بشعتان ليس لهما لون محدّد، وأنف يصلح لوجه أعرض من وجهي مرتين، فهو كبير وطويل، مستقيم، وينحدر نحو الأسفل، لكنه يلتف الي الأعلى عند التقر و كسحلية مرفوعة الأنف. أما الصفات الأخرى \_ كالشجاعة والسرعة والجاذبية وخفة السروح \_ فمن الأفضل حقا أن لا نتحدث عنها أبدا ".

لذلك، كان من الطبيعي، وبعد التوصُّل إلى هذه

الاستنتاجات، أني لـم أحاول قـط التقرب من النساء. والمرأة الوحيدة التي حاولت مغازلتها والتقرب منها كانت خادمة في الفندق، أعادتني إلى رشدي علـى الفور بكلمة واحدة: "أيها المسكين". لذلك، أخذت تترسَّخ لـديّ القناعة أني لا أساوي شيئا، وأن أفضل شيء أفعله هو أن ألوذ بالصمت، قابعاً في ركن من الأركان لكي لا يتعشر أحد بطريقي ولا أتعثر بطريق أحد.

يمكن لأي عابر سبيل يمر في الشارع الواقع خلف فندق "روما" حيث أعمل، في الساعات المبكّرة من بعد الظهر، أن يرى صفّا من النوافذ المشرعة على مستوى الأرض، تنبعت منها رائحة الغسيل.

وإذا اخترقت عيناه ذلك المكان المظلم، سيرى أكواما وتسلالاً من الصحون التي تصل إلى السقف. تلك هي البقعة النائية من العالم التي اخترتها الأقبع فيها، والا أظهر إلى العالم.

لكن يا له من قدر عجيب غريب. فــآخر شــيء كنــت أتوقعه هو أن يأتي أحد الى تلك البقعة، إلى ذلك المطبخ نفسه، ويأخذ بيدي بغثة ويقتلعني مثل زهرة متوارية بين الأعشــاب. لقد كان ذلك الإنسان هو "إيدا"، العاملة الجديدة في حجرة غسل الأطباق، التي حلت مكان "جوديتا"، التي أخذت إجازة لتضــع موله دا.

كانت "إيدا" بين النسوة، كما كنت أنا بين الرجال المرأة مسكينة ". فقد كانت ضئيلة الجسم، نحيفة، بادية العظام، غير ذات شأن. بَيْدَ أنها كانت مفعمة بالعاطفة، دائبة الحركة، مرحة، شيطانة.

وسرعان ما توطّدَتُ بيننا أواصرُ الصداقة، وذلك لأنه كانت تجمعنا عواملُ مشتركة، ألم نقف أمام

الصحون نفسيها، ونغسل بالمياه نفسها؟.

ونجحت "إيدا" أخيرا في محاولاتها في استمالتي لدعوتها إلى السينما. وبالفعل، ومن باب التهذيب، دعوئها في أحد أيام الآحاد إلى السينما، وفوجئت، عندما أمسكت يسدي في الظللم الذي يغشى دار السينما وشبكت أصابعها الخمسة بين أصابعي، تبادر لي أنه يوجد خطا ما، وحاولت إفلات يدي منها، لكنّها همست في أدنيي ودعَثني أن أبقيها كمسا هي، فما الضّرر في إمساك ودعَثني أن أبقيها كمسا هي، فما الضّرر في إمساك أيدينا؟.

وعندما خرجنا، قسالت لسي إنسها كسانت تراقبني منذ مدة. منذ اليوم الأول السذي بسدات تعمل فيه في الفندق. وإنها منذ ذلك الحين، لا تفكّر إلا بسي. وقالت إنها تأمّل كذلك أن أكون قد بدَأت أكن لها حبا، وذلك لأنها لم تعد تستطيع العيش دوني. كانت هذه المرة الأولسي التي تقول لي فيها امرأة، حتى امرأة مثل "إيدا"، شيئا من هذا القبيل، فطار صوابي وفقدت عقلي. وأجبتها على جميع الأسئلة التي طرحتها على بالإضافة إلى تساؤلات عديدة أخرى.

كانت الدهشة تتملّكني، على الرغم من أنها لم تكف عن القول إنها مولعة بي، فأنا لم أكن مقتنعا بذلك، لذلك، عندما كنا نخرجُ معا، لم أكن أتمالك نفسي عن اللهج بهذا الموضوع، فقد كنتُ أجدُ متعة فائقة وأنا أستمع إليها وهي تقول لي هذه الكلمات، لأني كنت أجدُ صعوبة في تصديقها. فكنت أقول ليها "قولي لي الآن. أودُ أن أعرف ماذا تجدين في ؟ وكيف وقعت في حبي؟ وهل تصدقين ذلك؟".

وكانت "إيدا" تتعلَّق بذراعي بكلتا يديها، وترفــع وجــها

رائعا نحوي وتجيب: "إني أحبك الأنك تمتلك جميع الصفات الرائعة.. إني أراك الكمال المتجسد الحيّ . وكنت أكرر دون أن أصدقها: "جميع الصفات الرائعة؟ لكني لم أكن أعرف ذلك من قبل". "نعم كل الصفات .. فقبل كلّ شيء أنت رائعة الجمال".

لم أكن أتمالك نفسي عن الضحك فأسألها: "هل أنا جميل؟ لكن هل نظرت في وجهي مليا؟". "نعم.. نظرت مليا، وإني أنظر إليك باستمرار ولا أتوقف عن ذلك". "ولكن مساذا عن أنفي؟ هل نظرت قط إلى أنفي؟". فتقول: "إن أنفك هو الذي أحبه بشكل خاص" ثم تمسيك به بين إصبعيها وتهزه كأنه جرس وهي تردد: "أنف .. أنف .. ولولا هذا الأنف لما كنت أعرف ما سأفعل".

ثم تضيف قائلة: "فضلاً عن ذلك، فأنت شديد الذكاء". "ماذا؟ أنا ذكي؟ لكن الجميع يقولون إني غبيّ". فتجيب بمنطق انثويّ: "إنهم يقولون ذلك لأنهم يحسدونك، إلا أنك خارق الذكاء.. فعندما تتكلم أصغي إليك وأنا فاغرة فمي .. إنك أذكى إنسان رأيته في حياتي".

واستانف بعد دقيقة: "ولكنك لن تقولي إني قوي .. إذ لا يمكن الادّعاء بذلك". فتجيب بحماس: "نعم.. إنك قوي .. قوي جدا جدا جدا". كان ذلك حقا كثيرا، ولا أعود أتمكّن من الردّ عليها فأمسك عن الكلام، إلا أنّها تتابع قائلة: "بالإضافة إلى ذلك، وإذا كنت تريد حقا أن تعرف، فإن لديك شيئا أحبه أكثر من أي شيء". فأسالها على الفور: "وما ذلك الشيء. أريد أن أعرف؟"، فتجيب: "لا أعرف حقا بماذا أجيب .. إنه عوثك .. تعابير ك .. الطريقة التي تتصرتك فيها. وإني متاكدة أن أحداً غيرك لا يملك ما تملكه أنست". بالطبع لم أكن أصدّقها، وكنت أجعلها تكرر هذه الكلمات لأنها

كانت تُدْخِلُ السعادةَ إلى نفسي، خاصتَة أني أجدها تتعارض مع ما كنت أعتقده.

لكني يجب أن أقر الله مع مرور الأيسام، أخذت هذه الأفكار تترسَّخ في رأسي. وكنت في بعض الأحيان أقول لنفسي: "افترض أن ما تقوله لك صحيح". إلا أن ذلك لم يغير من قناعتي بما كنت أعتقد به، غير أن ملاحظات "إيدا" تركتني في حيرة من أمري.

ففي تلك الكلمةِ، احسستُ الله يكمن اللغيز. فمن ذلك "الشيء" أصبحت أعرف لماذا تحبُّ النساءُ الأحدبَ والأعيرجَ والقزمَ والشيخَ بل حتى الوحشَ .. ولكن لماذا لم يحبُنِي أحيدٌ أيضاً؟ إذ لم أكن أحدبَ أو قزماً أو مسنا أو وحشا.

قررنا أنا و"إيدا" ذات يوم الذهاب إلى سيرك كان قد نصب خيام المام ساحة "أركيولوجيكا". كنا نشعر بسعادة كبيرة، وعندما دخلنا إلى داخل الخيمة الكبيرة، جلسنا في القسم المخصيص للمقاعد الرخيصة. كنا ملتصقين، ونمسك أيدي بعضنا.

وكانت تجلس إلى جانبي صبية فارعة، شقراء، جميلة، و إلى جانبها من الطرف الآخر، كان يجلس شاب أسمر، ضخم الجثة تبدو عليه سيماء القوة. غليظ رياضي الشكل قلت في نفسي: "إنه زوج أنيق"، لكني سرعان ما نسيئهما، ورحت أركّز اهتمامي على السيرك.

كانت ساحة السيرك المكسوّة بالرمل الأصفر لا ترال فارغة. وعلى الطرف الآخر، كانت توجد منصنّة تربّعت فوقها فرقة موسيقية نحاسية يرتدي أفرادها بدّات حمراء. ولم تكف لحظة واحدة عن عزف أناشيد عسكرية، وبرز لخيرا أربعة مهرجين، اثنان منهم قزمان. كانت وجوههم بيضاء ويرتدون سراويل فضفاضة، وعلى الفور أخذوا يلقون النكات وراحوا

يصفعون ويركلون بعضهم بعضاً. فغشيت "إيدا" من الضحك حتى بدأت تقحُّ وتسعل.

ثم بدأت الفرقة تعزف معزوفة حيوية معلنة عن بدء دور الأحصنة، فدخلت الساحة ستة أحصنة، ثلاثة مبرقشة بــاللون الرمادي والأخرى بالأبيض، وأخذت تــدور حـول الحلقـة. وكان مدربها الذي يرتدي بدَّة حمراء مذهبة، يقف في الوسطويل.

دخلت امرأة ترتدي تنورة من الحرير الشفاف وبنطالا ضيقا أبيض. وراحت ترقص ثم أمسكت سرْجَ أحدِ الأحصنة والحذت تجري بجانبه، ثم تمتطيه وتنزل عنه، تصعد وتهبط، والأحصنة كلها تجري حول الساحة المستديرة. في البدء كانت تَحُبُ ثم أخذت تعدو. وعندما خرجت الأحصنة، عاد المهرِّجون وراحوا يقفزون فوق بعضهم بعضاً ويركلون بعضهم بعضاً.

ثم جاءت اسرة من البهلوانيين. أبّ وأمٌ وطفلً صغير، كانوا يرتدون ثياباً ضيقة. صفقوا، ثم تعلقوا بحبل ذي عُقد، وأخدوا يصعدون عليه حتى وصلوا إلى سقف الخيمة. وهناك بدأوا يلقون المراجيح التي أخذت تتارجح إلى الأمام والوراء، وكانوا حيناً يتعلقون بها بايديهم، وحيناً باقدامهم، ثم أخذوا يرمون الطفل بينهما كانه كرة.

قلت "لإيدا" وقد ملأني الإعجاب: "انظري .. كم أنمني أن أكون بهلوانا .. أريد أن أرمي بنفسي في الهواء، ثم أمسك الأرجوحة بساقيً". أما "إيدا"، فقد اقتربت مني وأجابتني بلهجتها التمجيدية المعهودة: "إنها مسألة تدريب وممارسة. وإذا ما تدربت فسيكون بإمكانك أن تفعل ذلك أيضاً".

نظرَتْ اليها الصبية الشقراء وهمست في أدُن رفيقها

وشرعا يضحكان، بعد ذلك جاء دور الأسود. إذ دخل عدد من الشباب في معاطف حمراء وأخذوا يلقون السجادة التي كان يلعب عليها لاعبوا البهلوانيات، ثم حملوها دون أن ينتبهوا إلى أنهم لقوا داخلها أحد البهلوانيين، وعندما رأت "إيدا" الوجه الأبيض بارزا من طرف السجادة، كاد يُغشى عليها من الضحك. وبسرعة خاطفة وبمهارة فائقة.

وضع الشبانُ قفصاً كبيراً من النيكل وسَل الساحة، ومع قرع الطبول، ظهر رأسُ الأسدِ الأول الصخم من خلال باب صغير. ودخل خمسة أسُود ولبوة بَدنت في مزاج متعكِّر فر احــت تـزأر. و دخـلَ أخـبر أ المـر و"ضُ.ُ. رجلً ضئيلً، حسنُ الهيئة، برتدى معطف أخضر موشتى بالذهب. وعلى الفور، انحنى أمام الجمهور، وأخذ يلوِّحُ وبإحدى يديسه سوط، وباليد الأخرى بعصا ذات خُطَّآفِ في طرفها. وراحت الأستود تدور حولسه وهي تزارُ. وأخيرا توجَّه نحـو الأسود وراح يخزها بمؤخَّرةِ الخُطَّاف وأرغمها الواحدَ تلو الآخسر علسى الصعود على كراس صغيرة لا تلائم إلا القطم، وهمي تسزأر وتكشر عن أنيابها. ثم مد أسدان أو ثلاثة أقدامَهم تجاد المدرب عندما مرَّ قربها. همسَت "إيدا" في أُذُنِي: "ومساذا لو التهمَثُ أَنَّ كانت تتمسَّكُ بذراع في بقوَّة. وعندما قرعت الطبول، توجّه المدرب إلى أكبر الأسود سينا والذي بَدا أنَّ النومَ قد غَلَبَ عليه، والسندي لسم يسزأر قط؛ وفتحَ فمَهُ، ووضعَ رأسَـــهُ داخلــهُ ثـــلاثَ مــراتِ متتاليــةِ. قلت "لإيدا" في غمرةِ التصفيق الذي أعقبَ هذا المشهدَ: "لــن تصدقيني .. إني أجد رغبة في الدخول إلى ذلك القفس واضعُ رأسي في فيم الأسدِ أيضاً".. عندها انفجرت الصبيّة والشاب الرياضي في الضحك وهما ينظران إلينا.

هذه المرّة لم نستطع تجاهل أنهما كانا يضحكان علينا.. فاجتاح "إيدا" الغضب وهمست في أذني: "إنهما يضحكان علينا.. لماذا لا تقل لهما: إنهما قليلا الذوق؟"، في تلك اللحظة نفسها، قرع جرس، ونهض الجميع كما خرجت الأسود وهي مطاطئة الرأس عبر الباب الصغير. وهكذا انتهى الفصل الأول من العرض.

عندما غادرنا الخيمة، كان الشابُ والصبيه يسيران المامنا. وأخذت "إيدا" تلحُ في قولها: "يجب أن تقول لهما: إنهما قليلا الذوق.. وإذا لم تفعل ذلك فإنك جبان". أثارت "إيدا" حَمِيَّتِي وقرَّرْتُ أن أقتربَ منهما.

كانت خارج الخيمة الكبيرة خيمة صغيرة، جُعلت حديقة للحيوانات التابعة للسيرك. وعلى أحد جانبيها، كان ثمّة صفّ من الأقفاص التي تضم حيوانات مفترسة، وعلى الطرف الآخر، كانت تمتد مساحة من الأرض مغطّاة بالتبن كانت تسرح فيها الحيوانات الأليفة كالحمار الوحشي والفيلة والأحصنة والكلاب. عندما دلفنا إلى الخيمة شبه المعتمة، رأينا الشاب والصبية وهما يقفان أمام قفص الدب. وكانت الصبية منحنية إلى الأمام وتتطلع إلى الدب الذي كان مكوراً ويغط في سنبات عميق. وكان فروه الناعم يلامس القضبان. أما الشاب فكان يشدها من ذراعها.

توجُّهْتُ مباشرة نحو الشاب وبادرته بصوت ثابت: "قـــل لي.. هل كنتما تضحكان علينا؟".

" التقت الشاب قليلا وأجاب دون تردد: "لا .. كنا نضحك على ضفدع يدّعي أنه تعلب ".

\_ أَظَّن أَنكُ تعني أن الضفدع هو أنا؟.

\_ ما دام الأمر كذلك فاقبل بالأمر.

كانت "إيدا" تدفعني إلى الأمام وهي تمسك بذراعي. أجبتُهُ بصوتِ عالى: "هل تعرف من أنت؟ إنك لست إلا تافها وجاهلاً". فَرَدَّ بفظاظةٍ: "هكذا إذن!! فقد بدأ الضفدعُ في النقيق، أليس كذلك؟".

في هذه اللحظة، أخذت المرأة تضحك. لكن "إيدا" قاطعتها بصدوت كأنه فحيح أفعى: "لا يوجد شيء يستدعي الضحك .. ومن الأفضل لك أن تتوققي عن التمسيح بزوجي .. هل تظنين أني لم أرك؟ .. لقد كنت تحقين ذراعك بذراعه طوال الوقت".

اعترتني دهشة كبيرة لأني ليم انتبه لذلك. ففي أغلب الظنّ، أنها ربما مسّتني بمرققِها لأنها كانت تجلس إلى جانبي، فردت عليها الفتاة بسُخْطِ: "فتاتي العزيرة أنت مجنونة".

ــ لا أنا لست مجنونة. فقد رأيتك بـــام عينــي وأنــتِ تتمسحين به.

\_ لكن ما الذي يجعلك تظنين أني سأعير شخصا مسكينا مثل زوجك أيّ انتباه؟.

قَالْتَ ذَلْكُ بِازدراءِ شديدٍ ثم أضافت: "إذا كان علي أن أتمسَّحَ باحدٍ ما، فسأختار رجلاً حقيقياً. أما زوجك فهو رجل وقق رؤيتكِ له فقط"، وأمسكت بندراع صديقِها كما يفعل اللحَّام وهو يرفع شريحة من اللحم ليعرضها على الزبون وقالت: "هذه هي النزراع التي سأتمسَّحُ بها .. انظري إلىها ما أقو اها!!".

وهنا تقدَّمَ الشاب مني وقال بلهجة توعديَّةٍ: "هذا يكفي... هيا امض من هنا والأفضل لك أن تفعل ذلك".

صحت بنبرة ساخطة وقد وقفت على رؤوس أصلبعي

لكي أصبح قريبا من مستواه: "من قال لك ذلك؟".

أما المشهدُ الذي أعقب ذلك فلن أنساه ما حييت إذ لم يجبني الشابُ بل أمسكني بكلتا ذراعيه بَعْتَة، ورفعني في الهواء مثل الريشة. وكما قلت، فقد كانت في الجهة الأخرى فسيحة من الأرض مغطاة بالنبن حيث تسرح الحيوانات الأليفة. وكانت تقف وراءنا مجموعة من الفيلة له أب وأم وطفلهما الدي كان بحجم حصان تقريباً وكانت الفيلة تقف في ركن مُعْتِم، وأكفالها ملتصقة بعضها ببعض. وهكذا رفعني ذلك البغل الكبير ورماني فجأة فصوق ظهر الفيل الصغير، ولعل الحيوان حسب أن لحظة دخول ساحة السيرك قد حانت، فاخذ يخب وأنا على ظهره، على طول الممر المحفوف بالأقفاص، أخذ الناس يتدافعون في كل المحفوف بالأقفاص، أخذ الناس يتدافعون في كل الاتجاهات، وكانت "إيدا" تجري ورائي وقد بدا عليها الرعب وهي تصر خ.

أما أنا فبعد أن فرشخت فوق الفيل الصغير، رحمت أحاول عبثا إمساك أدُنَيْهِ. وعندما وصل إلى نهاية الممر، انزلقيت عنه ووقعت على الأرض، وأصيبت مؤخّرة رأسي بالأذي.

لا أعرف ما حدث بعدئذ لأني فقدت الوعسى. وعدما نبث إلى وعيى ، وجدت نفسي في مركز للإسعافات الأولية، و"إيدا" تجلس إلى جانبي وتمسك بيدي. وعندما شعرت بالتحسن، عدنا إلى البيت دون أن نشاهد الفصل الثاني من العَرض.

في اليوم التالي قلت "لإيدا": "كان الخطأ خطأك .. لقد حشوت رأسي بهذه الأفكار، وجعلتني أظن في نفسي أموراً لا يعلمها إلا الله .. لكن تلك المرأة كانت محقة تماماً عندما قالت

إني لست إلا رجلا مسكيناً".

غير أن "إيدا" أمسكتني من ذراعي وراحت تُحَدِّقُ بـــي وقالت: "لقد كنت رائعاً. لقد انتابه الذعر ولهذا الســبب القــى بك على ظهر الفيل. كم كنت رائعاً وأنت تمتطي ظهر الفيل، من المؤسف أنك انزلقت ووقعت".

هكذا إذا، فلم يكن ثمة فائدة. إذ كنت في نظر هـ شيئاً وعند الآخرين شيئا آخر. بَيْدَ أَنَّه يمكنكَ أَن تعرفَ ماذا تـرى النساءُ عندما يقعنَ في الحب.

## المعتويات

| – الْمقدمة                           | 5   |
|--------------------------------------|-----|
| – المشى خلال النوم                   | 9   |
| - زوجتّي لا تقول :ُلا، أبدأ          | 17  |
| - الرضيع<br>- الرضيع                 | 29  |
| - اغتصاب                             | 41  |
| – الجمع والمفرد                      | 49  |
| – لا تسبّر الأغوار كثيرا             | 57  |
| – امرأة مشهورة                       | 67  |
| – دعابات الطقس الحار                 | 77  |
| - اللعبة                             | 87  |
| – سعيدة                              | 95  |
| - هفوتان                             | 103 |
| – لست مثقفة                          | 111 |
| <ul> <li>مجردة من الغريزة</li> </ul> | 119 |
| – المسكين                            | 127 |
| – المحتويات                          | 139 |
|                                      |     |



هو : ساحات روما ، التماثيل ، الصمت أكثر من البشمسر، ووحشمة التاريخ تعبر في وجده، ليولد فيها عريقا معتقا .

ومنذ أرضعت ذئبة روما الولد ، بدأ المهرجان ، كان لا بد أن يعاند كل أثداء العالم ، وأن يبقى العطش للحليب الأول .

هي : لقد احتملت خياناته لي خلال السنوات الخمسس الأولى مسن زواجنا، لكني قررت أخيرا أن أنتقم منه . وعلى الرغم من أنسك كان بوسعي ، في كل حال أن أطلب الانفصال بشكل رسمسي، إلا أن عيبا واحدا كان يحول دون ذلك ، فقد كنت أحبه ، وكلمساخانني أكثر ، ازداد حبي له اضطراما .

الناشــــر

